

تَأْلَيْتُ الْإِمَامِ الْمِحَيِّدِ وَمُحَيَّدُ بُرَعَبُدِ الْوَهَّابِ الْجَدِيِّ رَحِهَ اللَّهُ

جَنِّ نَصْصِه دَخِرَجِ الْمَادِيْهِ وَعَلَنْ عَلَيْهِ اُبْرَمَا لِلِحِ الرِّياثِي أَجْمَدُ بُرَعَيِّ بُنْ مُثنَى الْقُفَيلِي

> مَكنَةُ عِبَادِالرَّمِيَنِ مِد يضر





## حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ ـــ ٢٠٠٨م

رقم الإيداع

مَكنَةُ عَبَادِالرِّمْيَن مضر

مَكنَةُ الْعَلُومِ وَالِحِكَمِ

## مقدمت التحقيق

﴿ الْحَمَدِ لللهِ رَبِّ العالمين، القائل في كتابه الكريم: ﴿ الْحَمَدُ لللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ الْحَمَدِ الدَّينِ ۞ إِيَّاكَ نَعبُدُ وَإِيَّاكَ نَستَعِينُ ﴾.

﴿ وَالقَائِلُ جَلَ فِي علاه: ﴿ الْحَمدُ لللهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِم يَعدِلُونَ ﴿ (١) .

هِ وقال سبحانه: ﴿ وَإِلَّهُ مُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحَنُ الرَّحِيمُ ۗ (٢).

﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم وَالَّذِينَ مِن قَبلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ ۞ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا عَلَّمُونَ ﴾ [السَّمَاءُ فَلا تَجَعَلُوا لله أَندَادًا وَأَنتُم تَعَلَمُونَ ﴾ [اللهِ مَاءً فَأَخرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزقًا لَكُم فَلا تَجَعَلُوا لله أَندَادًا وَأَنتُم تَعَلَمُونَ ﴾ [اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وقال تعالى: ﴿الله الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيلَ لِيَسَكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُّبِصِرًا إِنَّ الله لَذُو فَضلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَسْكُرُونَ ۞ ذَلِكُمُ الله رَبُّكُم خَالِقُ كُلُ شَيءٍ لا إِلَه إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤفَكُونَ ۞ كَذَلِكَ يُؤفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآياتِ الله كُلُ شَيءٍ لا إِلَه الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُم فَأَحسَنَ يَجَحَدُونَ ۞ الله الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُم فَأَحسَنَ عُورَكُم وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ الله رَبُّكُم فَتَبَارَكَ الله رَبُّ العَالَمِينَ ۞ هُوَ عَلَى اللهُ يَلِينَ ۞ هُوَ الله لَيْ إِلَه إِلَا هُو فَادَعُوهُ مُحْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الحَمدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ ۞ قُل إِنِّي الْجَيْ الله إِلَهَ إِلَا هُو فَادَعُوهُ مُحْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ ۞ قُل إِنِّي الْجَيْنَاتُ مِن رَبِّي وَأُمِرِتُ أَنْ الْجَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَبِّي وَأُمِرتُ أَنْ الْجَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَبِّي وَأُمِرتُ أَنْ اللهُ لَيَّالَ مُن رَبِّي وَأُمِرتُ أَنْ اللهُ لَيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَبِّي وَأُمِرتُ أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية:١٦٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢١، ٢٢.

أُسلِمَ لِرَبِّ العَالَمِينَ ﴿ (١).

﴿ وَقَالَ سَبَحَانَهُ فِي سُورَةَ التَّوِبَةِ: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعَبُدُوا إِلَمَا وَاحِدًا لا إِلَهَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٢).

وقال عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعبُدُوا الله مُحَلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَةِ ﴾ (٣).

وصلى الله وسلم على نَبِينًا محمد المبعوث بتوحيد رَبِّ العالمين، وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا، القائل عَلَيْ : « بُعِثتُ بَينَ يَدِي السَّاعَةِ بِالسَّيفِ حَتَّى يُعبَدَ الله وَحَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ.. ». الحديث رواه أحمد، وغيره من حديث ابن عمروطيم ، وهو حسن بشواهده.

وقال عَلَيْ لَعاذَ بن جبل عَلَيْهُ: « هَل تَدرِي مَا حَقُّ الله عَلَى العِبَادِ قَالَ قُلتُ الله وَرَسُولُهُ أَعلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ الله عَلَى العِبَادِ أَن يَعبُدُوهُ وَلَا يُشرِكُوا بِهِ شَيئًا. مَتفق عليه.

وَقَالَ ﷺ لِلأَعرَابِي: « تَعبُدُ الله لَا تُشرِكُ بِهِ شَيئًا . متفق عليه من حديث أبي هريرة عَلَيْهُ .

وقال عَلَى : ﴿ أُمِرتُ أَن أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، فَمَن قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، فَقَد عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفسَهُ ، إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى الله . متفق عليه: من حديث أبي هريرة عَلَيه . وقد قال المشركون: ﴿ أَجَعَلَ الآلِمَةَ إِلَمًا وَاحِدًا

سورة غافر، الآية: ٦٦-٦٦.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية:٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة البينة، الآية:٥.

إِنَّ هَذَا لَشَيءٌ عُجَابٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

أما بعد:

فإنه لما يسر الله عَزَّ وَجَلَّ لنا تدريس «كتاب التوحيد» لمؤلفه شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب التميمي النجدي في مدرسة دار الحديث بدماج لمؤسسها شيخنا أبي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي في وذلك قبل ثمان سنوات، لطلابنا وفقنا الله وإياهم لكل خير، أكثر من مَرَّةٍ، وقد كنا في تلك الأيام المباركة قد كنا علقنا على هذا الكتاب المبارك بعض التعليقات والتخريجات، على الأحاديث وبعض الآثار الموقوفة، والحكم عليها بها تستحقه من صحة وحُسنِ وضعف، وأمليناها على طُلَّابِنا، في دار الحديث بدماج رحم الله مؤسسها، وقد نفع الله بذلك ما الله به عليم، وله الفضل والمنة وحده لا شريك له، ثم إني رأيت من باب الفائدة ونشر الخير وعموم النفع، إعادة النظر في هذا الكتاب، وفي تصحيحه وضبط نَصِّهِ ما أمكن، وفي التوسع في تخريج أحاديثه وآثاره، والحكم عليها بها تستحقه، وإخراج الكتاب في ثوب حديد، ونشره للناس، لإقبال أهل الفضل والخير والعلم عليه، تعليًا وتعليهًا وحفظًا، ونشرًا وتوزيعًا.

وهذا جهد المقل، أقدمه بين يَدَي المسلمين، عسى الله أن ينفعنا وسائر الموحدين، ومن أحب التوحيد وَنَبَذَ الشِّركَ وَرَاءَ ظهره، بها في هذا الكتاب من الخير، رحم الله مؤلفه وأجزل له المثوبة، وحشرنا وَإِيَّاهُ في زمرة الموحدين يوم القيامة، التوحيد الذي بعث به إبراهيم عليه السلام، ومحمدًا عَلَيْهُ، ونسأله سبحانه أن يختم لنا ولسائر أهل التوحيد بالحسنى، وَأَن يَتَوَفَّانَا عَلَى الإِسَلام وَالسُّنَّةِ: رَبِّ

<sup>(</sup>١) سورة ص، الآية:٥.

﴿نَوَقَٰنِي مُسلِمًا وَأَلْحِقنِي بِالصَّالْحِينَ۞﴾.

عملي في التحقيق

١- قابلت الكتاب على أصل مخطوط حصلت عليه بفضل الله من مكتبة المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم،: {قسم المخطوطات}، وعلى نسخة مطبوعة، وعلى متن «فتح المجيد» تحقيق الأخ الفاضل: الدكتور الوليد بن عبدالرحمن آل فريان.

٢- عزوت الآيات القرآنية إلى السورة ورقم الآية.

٣- خرجت الأحاديث والآثار وعزوتها إلى مصادرها، وحكمت عليها بها
 تستحقه من صحة، أو حسن، أو ضعف.

إذا كان الحديث في «الصحيحين»، أو في أحدهما فإني أكتفي بالعزو إليهما
 ولا أتوسع في تخريجه، وأيضًا فإني لا أصدره بقولي: (هذا حديث صحيح).

٥- وضعت أرقامًا للأبواب للتوضيح ولتيسير الرجوع إلى الباب عند الحاجة للرجوع إلىه.

٦- رقمت الأحاديث والآثار ترقيًا تسلسليًا من أجل العزو، ولتيسير الرجوع
 إليه لمن أراد ذلك.

وصحبه وسلم. العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

كتبه العبد الفقير أَبُومَالِكِ الرِّيَاشِيُّ أَحَدُ بنُ عَليٍّ بنِ مُثَنَّى القُفَيليُّ (يوم الأربعاء/ ١/ ١١/ شهر ذي القعدة/ ١٤٢٧هـ) اليمن/ دار الحديث/ معبر

### مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرِّحِكِمِ

## وبه نستعين، وعليه التوكل

## (١) كتاب التوحيد

﴿ وَقُولِ الله تَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْأِنسَ إِلَّا لِيَعبُدُونِ ﴾ ((). فَ وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَد بَعَثنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعبُدُوا الله وَاجتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.. ﴿ الآية (٢).

﴿ وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَينِ إِحسَانًا.. ﴿

وَبِالْوَالِدَينِ إِحسَانًا..﴾ الآياتِ

﴿ \_ قَالَ ابنُ مَسعُودٍ رَبِي اللهِ عَلَيهَا مَن أَرَادَ أَن يَنظُرَ إِلَى وَصِيَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهَا خَاتَمُهُ، فَلْيَقَرَأُ قَولَهُ تَعَالَى: ﴿قُل تَعَالُوا أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُم عَلَيكُم أَلًا تُشْرِكُوا بِهِ

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات، الآية: ٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية:٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية: ٢٣، ٢٤.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية:٣٦.

<sup>(</sup>د) سورة الأنعام، الآية:١٥١–١٥٣.

شَيئًا ﴾ إِلَى قُولِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُستَقِيمًا ﴾ الآية (١).

أَتَدرِي جَبَلِ صَحَيْهُ قَالَ: كُنتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ عَلَى حَمَادٍ، عَلَى الله؟".
 فَقَالَ لِي: "يَا مُعَادُ! أَتَدرِي مَاحَقُّ الله عَلَى العِبَادِ، وَمَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى الله؟".
 قُلتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعلَمُ، قَالَ: "فَإِنَّ حَقَّ الله عَلَى العِبَادِ: أَن يَعبُدُوهُ وَلاَ يُشرِكُوا قُلتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعلَمُ، قَالَ: "فَإِنَّ حَقَّ الله! عَلَى الله: أَن لاَ يُعذِّبَ مَن لاَ يُشرِكُ بِهِ شَيئًا". فَقُلتُ: يَا بِهِ شَيئًا، وَحَقُّ العِبَادِ عَلَى الله: أَن لاَ يُعذِّبَ مَن لاَ يُشرِكُ بِهِ شَيئًا". فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله! أَفلا أَبشَرُ النَّاسَ؟ قَالَ: "لاَ تُبشِرهُم فَيَتَكِلُوا". أخرجاه في رَسُولَ الله! أَفلا أَبشَرُ النَّاسَ؟ قَالَ: "لاَ تُبشِرهُم فَيَتَكِلُوا". أخرجاه في «الصحيحين»

#### فيه مسائل:

الأولى: الحكمة في خلق الجنِّ والإنس.

الثانية: أَنَّ العبادة هي التوحيد؛ لأن الخصومة فيه.

الثالثة: أَنَّ مَن لَم يَأْتِ بِهِ لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ﴿ وَلا أَنتُم عَابِدُونَ مَا

<sup>(</sup>١) هذا أثر صحيح.

رواه الترمذي (٣٠٧٠)، والطبراني في «الكبير» (١٠٠٦٠)، والبيهقي في «شعب الإيهان» (ج٦برقم:٧٩١٨) بلفظ: (مَن سَرَّهُ أَن يَنظُرُ إِلَى الصَّحِيفَةِ الَّتِي عَلَيهَا خَاتَمُ مُحُمَّدٍ...)، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وضعفه العلامة الألباني ﴿ الله في «ضعيف سنن الترمذي» من أجل داود بن يزيد الأودي، وهو: ضعيف. والصحيح أنه داود بن عبدالله الأودي وهو ثقة، كها قال شيخنا أبوعبدالرحمن الوادعي ﴿ الله عَلَيْكُهُ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (رديفًا للنبي ﷺ).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (فقال: يا معاذ).

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: (حق الله).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٨٥٦)، ومسلم (٣٠).

أَعبُدُ ﴾ ``.

الرابعة: الحِكمَةُ في إِرسَالِ الرُّسُل.

الخامسة: أَنَّ الرِّسَالَةَ عَمَّت كُلَّ أُمَّةٍ.

السادسة: أنَّ دِينَ الأَنبياءِ وَاحِدٌ.

السابعة: المسألة الكبيرة: أَنَّ عِبَادَةَ الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه:

معنى قوله: ﴿فَمَن يَكفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤمِن بِالله فَقَدِ استَمسَكَ بِالعُروَةِ الوُثقَى ﴿ اللهُ العُروَةِ الوُثقَى ﴾ (٢).

الثامنة: أَنَّ الطَّاغُوتَ عَامٌّ في كُلِّ مَا عُبِدَ مِن دون الله.

التاسعة: عِظَمُ شأن ثلاث الآيات المحكمات في ﴿سُورَةُ الأَنْعَامِ ﴾ عند السَّلَفِ.

﴿ وَفِيهَا: عَشْرُ مُسَائِلُ أُولِهَا: النَّهِيُ عَنِ الشَّركِ.

العاشرة: الآيات المحكمات في ﴿سورة الإسراء ﴾.

﴿ وَفِيهَا: ثَهَانِيةَ عَشَرَ مَسَأَلَةً: بِدَأَهَا الله تَعَالَى بَقُولُهُ: ﴿ لَا تَجْعَلَ مَعَ الله إِلَمَا آخَرَ فَتَقَعُدَ مَذَمُومًا خَذُولاً ﴾ (7). وختمها بقوله: ﴿ وَلا تَجَعَلَ مَعَ الله إِلَمَا آخَرَ فَتَلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدَحُورًا ﴾ . وَنَبَّهَنَا الله سبحانه على عِظَمِ شأن هذه المسائل بقوله: ﴿ ذَلِكَ مِنَا أُوحَى إِلَيكَ رَبُّكَ مِنَ الحِكَمَةِ ﴾ (3).

الحادية عشرة: آية ﴿سورة النساء﴾ التي تُسَمَّى: {آية الحقوق العشرة} بدأها الله تعالى بقوله: ﴿وَاعْبُدُوا الله وَلا تُشرِكُوا بِهِ شَيئًا ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة الكافرون، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية:٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء، الآية: ٣٩.

الثانية عشرة: التَّنبيهُ عَلَى وَصِيَّةِ رَسُولِ الله عِلَيْ عِندَ مَوتِهِ.

الثالثة عشرة: مَعرفَةُ حَقِّ الله عَلَينَا.

الرابعة عشرة: مَعرِفَةُ حَقِّ العِبَادِ عَلَيهِ إِذَا أَدُّوا حَقَّهُ.

الخامسة عشرة: أَنَّ هَذِهِ المَسأَلَةَ لَا يَعرفُهَا أَكثُرُ الصَّحَابَةِ.

السادسة عشرة: جَوَازُ كِتَهَانُ العِلم لِلمَصلَحةِ.

السابعة عشرة: استِحبَابُ بِشَارَةِ المُسلِم بِهَا يَسُرُّهُ.

الثامنة عشرة: الخَوفُ مِن الاتِّكَالِ عَلَى سِعَةِ رَحْمَةِ الله.

التاسعة عشرة: قَولُ المَسؤُولِ عَمَّا لَا يَعلَمُ: الله وَرَسُولُهُ أَعلَمُ.

العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم (١) دون بعض.

الحادية والعشرون: تواضعه ﷺ لِرُكُوبِ الحِمَارِ مَعَ الإرداف عليه.

الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدَّابَّةِ.

الثالثة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل.

الرابعة والعشرون: عِظَمُ شأن هذه المسألة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (في العلم).

## (٢) باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب

﴿ وَقُولِ الله تَعَالَى: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمَ يَلبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمنُ وَهُم مُهتَدُونَ ﴾ (١).

٣ عَن (٢) عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ عَيْثِهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْثِيْ: «مَن شَهِدَ أَن

لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عبدالله وَرَسُولُهُ، وَأَلَّ الله وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرِيَمَ (أ)، وَرُوحٌ مِنهُ، وَالجَنَّةَ حَقُّ، وَالنَّارَ حَقُّ، أَدخَلَهُ الله الجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِن العَمَلِ». أخرجاه (1).

﴿ وَلَـهُمَا: فِي حَدِيثِ عِتَبَانَ: «فَإِنَّ الله حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَن قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا

الله، يَبتَغِي بِذَلِكَ وَجهَ الله» (°).

0 - وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدُرِيِّ صَحِيدٍ عَن رَسُولِ الله صَحَيَّةٍ قَالَ: «قَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ! عَلِّمنِي شِيئًا أَذكُرُكَ وَأَدعُوكَ بِهِ، قَالَ: قُل يَا مُوسَى: لاَ إِلَهَ إِلَّا الله، قَالَ: يَا رَبِّ! كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَذَا! قَالَ: يَا مُوسَى! لَو أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبِعَ وَعَامِرُهُنَّ رَبِّ! كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَذَا! قَالَ: يَا مُوسَى! لَو أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبِعَ وَعَامِرُهُنَّ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ٨٢.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: (وعن).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (وكلمته إلى مريم).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٤٣٥)، ومسلم (٢٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤٢٥)، ومسلم (٣٣) من حديث عتبان بن مالك عليه

غَيرِي، وَالْأَرَضِينَ السَّبِعَ فِي كِفَّةٍ، وَلاَ إِلَهَ إِلَّا الله في كِفَّةٍ، مَالَت بِهِنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله». رواه ابن حبان، والحاكم وصححه .

7 - وَلِلتِّر مِذِيِّ وَحَسَّنَهُ عَنِ أَنسٍ: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "قَالَ الله

تَعَالَى: يَا ابنَ آدَمَ! لَو أَتَيتَنِي بِقُرَابِ الأَرضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشرِكُ بِي شَيئًا، لَأَتُتُكَ بِقُرَابِهَا مَغفِرَةً اللهُ اللهُ

رواه ابن حبان في «صحيحه» (٦٢١٨)، والحاكم (ج١ص٧١)، وغيرهما: من طريق دراج - وهو ابن سمعان-، عن أبي الهيثم -وهو سليهان بن عمرو العتواري- عن أبي سعيد، به. ودراج ضعيف الحديث، كما في «الميزان»، ويزداد ضعفًا إذا روى عن أبي الهيثم.

ويغني عنه: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص المحصائية: أن رسول الله عَلَيْكُ قال: "إِنَّ نَبِيَ الله نُوحًا عَن نُوحًا عَلَيْكَ الوَصِيَّةَ: آمُرُكَ بِاثْنَيْنِ، وَأَنهَاكَ عَن اثْنَيْنِ، آمُرُكَ بِلا إِلَهَ إِلَّا الله فَإِنَّ السَّمَوَاتِ السَّبِعَ وَالأَرضِينَ السَّبِعَ لَو وُضِعَت فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَت لَا إِلَهَ إِلَّا الله فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَت بِينَ لا إِلَهَ إِلَّا الله، وَلَو أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبِعَ وَالأَرضِينَ السَّبِعَ كُنَّ لا إِلَهَ إِلَّا الله، وَلَو أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبِعَ وَالأَرضِينَ السَّبِعَ كُنَّ كَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَلَو أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبِعَ وَالأَرضِينَ السَّبِعَ كُنَّ كَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَلَو أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبِعَ وَالأَرضِينَ السَّبِعَ كُنَّ كَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَلَو أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبِعَ وَالأَرضِينَ السَّبِعَ كُنَّ كَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَلَو أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبِعَ وَالأَرضِينَ السَّبِعَ كُنَّ كَا إِلَهَ إِلَّا الله». رواه أحمد (ج٢ص١٦٥)، وغيره، وذكره شيخنا أبوعبدالرحمن الوادعي عَلَيْكَ في «الصحيح المسند» (ج١برقم:٧٩٥)، وقال عَلَيْكُ في «الصحيح المسند» (ج١برقم:٧٩٥)، وقال عَلَيْكُ في صحيح.

(٢) هذا حديث حسن بشواهل.

رواه الترمذي (٣٥٤٠) وفي سنده كثير بن فائد، وهو مجهول الحال؛ لكن له شاهد صحيح من حديث أبي ذُرِّ ﷺ أخرجه مسلم (ج٤برقم:٢٦٨٧) بلفظ: "وَمَن لَقِيَنِي بِقُرَابِ الأَرضِ خَطِيثَةً لَا يُشرِكُ بِي شَيئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً».

<sup>(</sup>١) هذا حديث ضعيف.

#### 🥸 فيه مسائل:

الأولى: سعة فضل الله

الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله

الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب.

الرابعة: تفسير التي في ﴿سورة الأنعام﴾(١).

الخامسة: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة.

السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عِتبَانِ وما بعده، تبين لك: معنى:

{لا إله إلا الله}، وتبين لك خطأ المغرورين.

السابعة: التنبيه للشرط في حديث عِتبَانَ.

الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على {فضل لا إله إلا الله}.

التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرًا ممن يقولها يَخِفُّ مِيزَانُهُ.

العاشرة: النَّصُّ عَلَى أَنَّ الأَرْضِينَ سَبعٌ كَالسَّمَوَاتِ.

الحادية عشرة: أَنَّ لَهُنَّ عُمَّارًا.

الثانية عشرة: إثبات الصفات خِلافًا للأشعرية.

الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس، عرفت أن قوله في حديث عِتبَانَ: «فَإِنَّ الله حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَن قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، يَبتَغِي بِذَلِكَ وَجهَ الله»: أَنَّ (٢) تَركَ الشِّركِ، لَيسَ قَولَهَا بِاللِّسَانِ.

<sup>(</sup>١) وهي الآية: ٨٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أنه).

الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى ومُحَمَّدٍ عَبدَي الله وَرَسُولَيهِ (١).

الخامسة عشرة: اختصاص (٢) عيسى بكونه: {كلمة الله}.

السادسة عشرة: معرفة كونه: {رُوحًا من الله (٣)}.

السابعة عشرة: فضل (٤) الإيهان بالجنة والنار.

الثامنة عشرة: معنى قوله (٥): {عَلَى مَا كَانَ مِن العَمَل}.

التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كِفَّتَانِ.

العشرون: ذكر (٦): {الوجه}.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عبدا الله، ورسولاه).

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: (معرفة اختصاص).

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: (روحًا منه).

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: (معرفة فضل).

<sup>(</sup>٥) في الطبوعة: (معرفة قوله).

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة: (معرفة ذكر).

# (٣) باب من حقق التوحيد دخل الجنت بغيرحساب ولا عذاب

﴿ وَقُولِ الله تَعَالَى: ﴿إِنَّ إِبرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا للهِ حَنِيفًا وَلَم يَكُ مِنَ الشُوكِينَ ﴾ (١).

﴿ وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِم لا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِم لا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِم لا يُشْرِكُونَ ﴾ (٢).

٧ عن حُصَينِ بنِ عَبدِالرَّحَنِ، قَالَ كُنتُ عِندَ سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ، فَقَالَ: أَيُّكُم رَأَى الكَوكَبَ الَّذِي انقَضَ البَارِحَة؟ فَقُلتُ: أَنَا، ثُمَّ قُلتُ: أَمَا إِنِّي لَم أَكُن فِي صَلَاةٍ، وَلَكِنِّي لُدِغتُ، قَالَ: فَهَا صَنعت؟ قُلتُ: ارتَقَيتُ، قَالَ: فَهَا حَمَلَكَ عَلَى صَلَاةٍ، وَلَكِنِّي لُدِغتُ، قَالَ: فَهَا صَنعت؟ قُلتُ: ارتَقَيتُ، قَالَ: فَهَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قُلتُ: حَدَثَنَاهُ الشَّعبِيُّ، قَالَ: وَمَا حَدَّثَكُم؟ قُلتُ: حَدَّثَنَا عَن بُريدَة بنِ الحُصيبِ: أَنَّهُ قَالَ: {لَا رُقيَة إِلَّا مِن عَينٍ أَو حُمَةٍ} (").

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون، الآية:٥٩.

<sup>(</sup>٣) هكذا رواه الإمام البخاري على موقوقًا، ورواه ابن ماجه (ج٤برقم:٣٥١٣) من طريق أبي جعفر الرازي، عن حصين، عن الشعبي، عن بريدة بن الحصيب، قال: قال رسول الله على فذكره، وهو منكر؛ لأن أبا جعفر الرازي عيسى بن أبي عيسى عبدالله بن ماهان: سيء الحفظ. وقال الترمذي بعد حديث (رقم:٢٠٥٧): وروى شعبة هذا الحديث: عن حصين، عن الشعبي، عن بريدة، عن النبي على بمثله اه

وراه أبوداود (ج٣برقم:٣٨٥٩) من حديث أنس بن مالك ﷺ. وفي سنده شريك بن عبدالله النخعى، وهو سيء الحفظ.

فيه مسائل:

الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد.

ورواه الترمذي بعد حديث (برقم:٢٠٥٦) من طريق يوسف بن عبدالله بن الحارث، عن أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ رَخَصَ فِي الرُّقيَةِ مِن الحُمَةِ وَالنَّملَةِ. وقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنَ عَرِيبٌ. اه قلت: بل رجاله ثقات، وهو على شرط مسلم.

ورواه الترمذي (برقم:۲۰۵۷) من طريق سفيان بن عيينة، عن حصين، عن الشعبي، عن عمران بن حصين: أن رسول الله على قال: فذكره. ورواه البخاري (ج ۱۰برقم:۵۷۰۵) من طريق عمد بن فضيل؛ وأبوداود (ج برقم:۳۸۸۸) من طريق مالك بن مغول: كلاهما، عن حصين، عن عمران بن حصين وقع أ.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: (فنظرت).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٧٠٥)، ومسلم (٢٢٠).

الثانية: ما معنى تحقيقه؟.

الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه: {لَمْ يَكُ مِن الْمُشْرِكِينَ}.

الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك.

الخامسة: كون ترك الرُّقيَةِ وَالكِّيِّ مِن تحقيق التوحيد.

السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو (١) التوكل.

السابعة: عُمقُ عِلم الصحابة، لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل.

الثامنة: حرصهم على الخير.

التاسعة: فضيلة هذه الأُمَّةِ بالكَمِّيَّةِ وَالكَيفِيَّةِ.

العاشرة: فضيلة أصحاب موسى.

الحادية عشرة: عرض الأُمَم عَلَيهِ، عليه السلام.

الثانية عشرة: أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ تُحَشِّرُ وَحدَهَا مع نَبيِّهَا.

الثالثة عشرة: قِلَّةُ مَن استجاب للأنبياء.

الرابعة عشرة: أنَّ مَن لم يُجِبهُ أَحَدٌ يأتي وحده.

الخامسة عشرة: ثَمَرَةُ هَذَا العلم، وَهُوَ: عَدَمُ الاغترار بالكثرة، وَعَدَمُ الزُّهدِ في القِلَّة (٢).

السادسة عشرة: الرُّخصَةُ في الرُّقيَةِ مِن العَينِ وَالحُمَةِ.

السابعة عشرة: عُمقُ عِلمِ السَّلَفِ، لِقَولِهِ: {قَد أَحسَنَ مَن انتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ، وَلَكِن: كَذَا وَكَذَا} فَعَلِمَ أَنَّ الحَدِيثَ الأَوَّلَ لا يُخَالِفُ الثَّانِيَ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وهو).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (والزهد في القلة).

الثامنة عشرة: بُعدُ السَّلف عن مدح الإنسان بها ليس فيه. التاسعة عشرة: قوله: {أَنتَ مِنهُم} عَلَمٌ مِن أَعلاَم النُّبُوَّةِ.

العشرون: فضيلة عُكَّاشَةً.

الحادية والعشرون: استعمال المعاريض.

الثانية والعشرون: حُسنُ خُلُقِهِ ﷺ.

## (٤) باب الخوف من الشرك

﴿ وَقُولِ الله تَعَالَى ('`: ﴿إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِكَ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِن يَشَاءُ ﴾ الآية ('`

﴿ وَقَالَ الْحَلِيلُ عَلَيهِ السَّلاَمُ: ﴿ وَاجنُبنِي وَبَنِيَّ أَن نَعبُدَ الأَصنَامَ ﴾ (\*\*). • وَقُ الْحَدِيثِ: «أَخوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيكُم: الشِّركُ الأَصغَر». فَسُئِلَ عَنهُ، فَقَالَ: «الرِّيَاءُ» (\*\*).

رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج٣برقم: ٨٤٨)، وابن خزيمة (٩٣٧): من طريق سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة؛ والبغوي في «شرح السنة» (٤١٣٥)، والطبراني في «الكبير» (٤٣٠١): من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب: كلاهما، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد على أنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ قَالَ: «إِنَّ أَخوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيكُم الشِّركُ الأَصغَرُ». قَالُوا: وَمَا الشِّركُ الأَصغَرُ؟ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: «الرِّيَاءُ، يَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ لَمُم يَومَ القِيَامَةِ، إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعَالِهِم: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنتُم ثُرَاءُونَ فِي الدُّنيَا، فَانظُرُوا: هَل تَجِدُونَ عِندَهُم جُزِيَ النَّاسُ بِأَعَالِهِم: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنتُم ثُرَاءُونَ فِي الدُّنيَا، فَانظُرُوا: هَل تَجِدُونَ عِندَهُم

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: (عز وجل).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٤٨.

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم، الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>٤) هذا حديث صحيح.

أ - وَعَن ابنِ مَسعُودٍ عَلَيْهِ: أَنَّ رَسُول الله عَلَيْهِ قَالَ: «مَن مَاتَ وَهُوَ يَدعُو مِن دُونِ الله نِدًّا دَخَلَ النَّارَ». رواه البخاري (۱).

ا ا – وَلِمُسِلِم: عَن جَابِرٍ فَلْقِهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَن لَقِيَ الله لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيئًا دَخَلَ النَّارَ» (٢).

#### فيه مسائل:

الأولى: الخوف من الشرك.

الثانية: أنَّ الرِّياءَ من الشرك.

الثالثة: أنَّهُ من الشرك الأصغر.

الرابعة: أنَّهُ أخوف ما يُخَافُ منه على الصالحين.

الخامسة: قُربُ الجنة والنار.

السادسة: الجمع بين قُربهمًا في حديث واحد.

السابعة: أَنَّهُ { مَن لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيئًا دَخَلَ النَّارَ} (٣) ولو كان من أعبد الناس.

الثامنة: المسألة العظيمة: وَهِيَ سُؤَالُ الخليل لَهُ وَلِبَنِيهِ وِقَايَةَ عِبَادَةِ الأَصنَامِ. التاسعة: اعتباره بحال الأكثر، لقوله: ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضلَلنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ ﴾.

جَزَاءً؟ ». وصححه العلامة الألباني عليه في «لصحيحة» (برقم:٩٥١)، وفي «صحيح الجامع» (برقم:١٥٥٥). ورواه أحمد (ج٥ص:٤٢٨): من طريق ابن الهاد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن محمود بن لبيد، به. وإسناده منقطع بين عمرو وبين محمود، والرواية الموصولة أرجح، والله أعلم. (١) البخاري (٤٤٩٧)، وابن خزيمة في «لتوحيد» برقم (٥٦٩) بتحقيقي.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم **(۹۳)**.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: (من لقيه لا يشرك به شيئًا دخل الجنة، و).

العاشرة: فيه تفسير: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا الله ﴾ كما ذكره البخارى. الحادية عشرة: فَضِيلَةُ مَن سَلِمَ مِن الشرك.

## (٥) باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله

﴿ وَقُولِ الله تَعَالَى: ﴿ قُل هَذِهِ سَبِيلِي أَدعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبِحَانَ الله وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (١).

" الله عَلَيْ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ الله وَرَسُولُهُ، يَفتَحُ الله عَلَى «لَأُعطِيَنَ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ الله وَرَسُولُهُ، يَفتَحُ الله عَلَى يَديه»، فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيلَتَهُم: أَيُّهُم يُعطَاهَا، فَلَمَّا أَصبَحُوا، غَدَوا عَلَى رَسُول الله عَلَيْ بنُ أَبِي طَالِبٍ؟ »، فقيل: هُوَ الله عَلَيْ بنُ أَبِي طَالِبٍ؟ »، فقيل: هُوَ يَشتكِي عَينَيهِ، فَأَرسَلُوا إِلَيهِ، فَأَتِيَ بِهِ، فَبَصَقَ فِي عَينَيهِ وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأً حَتَّى كَأَن لَمَ يَشتكِي عَينَيهِ، فَأَرسَلُوا إِلَيهِ، فَأَتِيَ بِهِ، فَبَصَقَ فِي عَينَيهِ وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأً حَتَّى كَأَن لَمَ

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآية:١٠٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤٥٨،١٤٩٦،٧٣٧١،٧٣٧٢)، ومسلم (ج١ برقم:١٩ - ٢٩،٣٠،٣١).

يَكُن بِهِ وَجَعٌ، فَأَعطَاهُ الرَّايَةَ، وَقَالَ ('): «انفُذ عَلَى رِسلِكَ، حَتَّى تَنزِلَ بِسَاحَتِهِم، ثُمَّ ادعُهُم إِلَى الإِسلَامِ، وَأَخبِرهُم بِهَا يَجِبُ عَلَيهِم مِن حَقِّ الله تعالى فِيهِ، فَوَالله لَأَن يَهِدِيَ الله بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيرٌ لَكَ مِن حُمرِ النَّعَم» ('').

🚳 (يدوكون): أي: يخوضون.

#### الله فيه مسائل:

الأولى: أَنَّ الدَّعوَةَ إلى الله طريقُ مَن اتَّبَعَهُ عَلَيْ اللهِ الله طريقُ مَن اتَّبَعَهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَ

الثانية: التنبيه على الإخلاص؛ لأَنَّ كثيرًا لَو دَعَا إلى الحَقِّ فهو يدعو إلى نفسه.

الثالثة: أنَّ البصيرة من الفرائض.

الرابعة: مِن حُسنِ التوحيد (٤): {كُونُهُ تَنزيهُ لله (٥) عن الْمَسَبَّةِ}.

الخامسة: أَنَّ مِن قُبح الشرك: {كونه مَسَبَّةً لله}.

السادسة: وَهِيَ مِن أَهُمِّهَا (٦): إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم، ولو لم يشرك.

السابعة: كون التوحيد أول واجب.

الثامنة: أَنَّهُ يُبدَأُ به (٧) قبل كل شيء حتى الصلاة.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: (فقال).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٠٠٩)، ومسلم (٢٤٠٦).

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: (من اتبع رسول الله عِلَيْكُ).

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: (من دلائل حسن التوحيد).

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: (أنه تنزيه الله تعالى).

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة: (وهي أهمها).

<sup>(</sup>V) في المطبوعة: (أن يبدأ به).

التاسعة: أَنَّ مَعنَى: {يوحدوا الله (١) [هِيَ] مَعنَى: {شَهَادَةِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا الله الله عَنَى: الله إِلَهُ إِلَّا الله إِلَهُ إِلَّا الله عَنَى: الله عَنَى: الله عَنَى: أَنْ مَعنَى: أَنْ لَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَّا الله عَنْ عَنَى: أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا إِلَهُ إِلَّا إِلَهُ إِلَّا إِلَهُ إِلَهُ إِلَّا إِلَهُ إِلَّا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَّا إِلَهُ إِلَا إِلّٰهُ إِلَى الله عَنْ عَنَى الله إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلّٰهُ إِلّٰ إِلّٰهُ إِلّٰ إِلّٰهُ أَلْهُ إِلّٰهُ إِلّٰ إِلّٰهُ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰهُ إِلّٰهُ إِلّٰهُ إِلّٰهُ إِلّٰهُ إِلّٰهُ إِلّٰهُ إِلّٰ إِلّٰهُ إِلّٰهُ إِلّٰهُ إِلّٰهُ إِلّٰهُ إِلّٰهُ إِلّٰ إِلّٰهُ إِلّٰهُ إِلّهُ إِلّٰهُ إِلّٰ إِلّٰهُ إِلّٰهُ إِلّٰهُ إِلّٰهُ إِلّٰهُ إِلّٰهُ إِلّٰهُ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰهُ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰهُ إِلّٰ إِلّٰ إِ

العاشرة: أَنَّ الإنسان قد يكون من أهل الكتاب، وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها.

الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج.

الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم (٦).

الثالثة عشرة: مصرف الزكاة.

الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم.

الخامسة عشرة: النَّهيُّ عن كرائم الأموال.

السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم.

السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب.

الثامنة عشرة: ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء.

التاسة عشرة: قوله: {لَأُعطِينَ الرَّايَةَ. إلى آخره } عَلَمٌ مِن أَعلاَمِ النُّبُوَّةِ.

العشرون: تَفلُهُ في عَينَيهِ عَلَمٌ مِن أَعلاَمِهَا أَيضًا.

الحادية والعشرون: فضيلة عَليٌّ .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: (أن يوحدوا الله).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين لا يوجد في المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (فالأهم فالأهم).

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: (من أدلة التوحيد ما جرى..).

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: (﴿ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّهُ اللّلْمِلْمِ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دَوكِهِم تلك الليلة، وشغلهم عن بِشَارَةِ الفتح.

الثالثه والعشرون: الإيهان بالقدر لحصولها لمن لم يَسعَ لها، ومنعها عَمَّن سَعَى. الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: {عَلَى رِسلِكَ}.

الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال.

السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دُعُوا قبل ذلك وَقُوتِلُوا.

السابعة والعشرون: الدعوة إلى الله بالحكمة لقوله: {أخبرهم بها يجب عليهم من حق الله تعالى فيه}.

الثامنة والعشرون: معرفة حَقِّ الله(١) في الإسلام.

التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد.

الثلاثون: الحَلِفُ عَلَى الفُتيَا.

## (٦) باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله

﴿ وَقُولِ الله تَعَالَى: ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمتُم مِن دُونِهِ فَلا يَملِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنكُم وَلا تَحَوِيلاً ۞ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الوَسِيلَةَ أَيُّهُم الضِّيلَةَ أَيُّهُم أَوْنَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحَذُورًا ﴿ (٢).

﴿ وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقُومِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعَبُدُونَ ۞ إِلَّا

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: (المعرفة بحق الله).

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآية:٥٧.

الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهِدِينِ ﴿ الآية (١).

﴿ وَقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ النَّخَذُوا أَحْبَارَهُم وَرُهْبَانَهُم أَرْبَابًا مِن دُونِ الله وَالْمَسِيحَ ابنَ مَرِيَمَ ﴾ الآية (٢).

﴿ وَقُولِ الله تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ الله أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لله ﴾ (٣).

كِ اللهِ وَفِي «الصحيح»، عَنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ (٤): «مَن قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَكَفَرَ بِهَا يُعبَدُ مِن دُونِ الله، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّى» (٥).

🕸 وشرح هذه الترجمة: ما بعدها من الأبواب.

فيه أكبر المسائل وأهمها: وهي: {تفسير التوحيد، وتفسير الشهادة} وَبَيَّنَهَا بِأُمُورٍ وَاضِحَةٍ.

في منها: ﴿آية الإسراء﴾: بَيَّنَ فيها: الرَّدَّ على المشركين، الذين يدعون الصالحين، ففيها: بيان أنَّ هذا هو الشرك الأكبر.

ومنها: ﴿آية براءة﴾: بَيْنَ فيها: أَنَّ أهل الكتاب ﴿الْخَذُوا أَحبَارَهُم وَرُهبَانَهُم أَربَابًا مِن دُونِ الله ﴾، وَبَيَّنَ أَنَّهُم لم يُؤمَرُوا إلا بأن يعبدوا إِلَمًّا وَاحِدًا، مَعَ أَنَّ تَفسِيرَهَا الذي لا إشكال فيه: {طاعةُ العلماء وَالغُبَّادِ في المعصية، لا دُعَاؤُهُم

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف، الآية:٢٦-٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية:١٦٥. **تنبيه:** هذه الآية ضُرِبَ عليها في الأصل، والمثبت من المطبوعة، ومن «فتح المجيد».

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: (أنه قال).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٣) من حديث طارق بن أشيم الأشجعي الله

إِيَّاهُم }.

ومنها: قول الخليل عليه السلام للكفار: ﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعبُدُونَ ۞ إِلَّا اللهِ وَمَنها: فَطَرَنِي فَطَرَنِي فَاستثنى من المعبودين: {رَبَّه} وذكر سبحانه: أن هذه البراءة، وهذه الموالاة: {هِيَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله} فقال: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَمُوالاةً: {هِيَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله} فقال: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَالَمُهُم يَرجِعُونَ ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَهُم يَرجِعُونَ ﴾.

﴿ وَمنها: ﴿ آية البقرة ﴾ في الكفار الذين قال الله فيهم: ﴿ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ ذكر أنهم يجبون الله حُبًّا على أنهم يجبون الله حُبًّا عظيمًا ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أَحَبَّ النَّدَّ حُبًّا أَكبَرَ مِن حُبِّ الله؟ فكيف بمن لم يُحِبّ إلا النِّد وَحدَهُ؟ ولم يُحِبّ الله؟.

ومنها: قوله ﷺ: «مَن قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا الله، وَكَفَرَ بِمَا يُعبَدُ مِن دُون الله، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ أَنَّ . وَهَذَا مِن أَعظم مَا يُبَيِّنُ مَعنَى: {لا إله إلا الله}، فَإِنَّهُ لم يجعل التلفظ بها عَاصِمًا للدم والمال، بَل وَلاَ معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك {الكفر بها يعبد من دون الله} فإن شَكَ، أو تَوَقَفَ، لم يَحرُم مَالُهُ وَدَمُهُ.

وَ عَالَهُ مِن بَيَانٍ ما أُجلها من مسألة، ما أُجلها أن مَيَانٍ ما أُوضحه، وَحُجَّةٍ ما أُقطعها للمنازع.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: (هي تفسير شهادة).

<sup>(</sup>٢) زاد في المطبوعة: (وحسابه على الله).

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: (فيالها من مسألة ما أعظمها وأجلها).

## (٧) باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه

﴿ وَقُولِ الله تَعَالَى: ﴿ قُل أَفَرَأَيتُم مَا تَدعُونَ مِن دُونِ الله إِن أَرَادَنِيَ الله بِضُرِّ هَل هُنَّ مُمسِكَاتُ رَحَمَتِهِ قُل حَسبِيَ الله عَلَ هُنَّ مُمسِكَاتُ رَحَمَتِهِ قُل حَسبِيَ الله عَلَيهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ (١).

آ من عن عِمرَانَ بنِ حُصَينٍ ﴿ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

٦ - وَلَهُ: عَن عُقبَةَ بنِ عَامِرٍ مَرفُوعًا: «مَن تَعَلَّقَ تَمْيِمَةً، فَلَا أَتَمَّ الله لَهُ،
 وَمَن تَعَلَّقَ وَدَعَةً، فَلَا وَدَعَ الله لَهُ (°).

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: (أن النبي ﷺ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) هذا حديث ضعيف.

رواه أحمد (ج٤ص٤٤) من طريق المُبَارَك بن فضالة، عَنِ الحَسَنِ، قَالَ: أَخبَرَنِي عِمرَانُ بنُ حُصَينٍ، به وفيه علتان: الأولى: أن الحسن البصري عِلْقَ لم يسمع من عمران، كما جزم بذلك علي بن المديني، وأبو حاتم، وابن معين في «جامع التحصيل» وأنكروا على من قال عنه: أخبرني عمران. وفيه أيضًا مبارك بن فضالة، وهو لين الحديث، وتدليسه قبيح.

<sup>(</sup>٥) هذا جديث ضعيف.

٧ - وَفِي رِوَايَةٍ: «مَن تعَلَّقَ تَمْيِمَةً فَقَد أَشْرَكَ» (١).

رواه أحمد (ج٤ص١٥٤)، والطبراني في «الكبير» (ج١٧برقم: ٨٢٠)، وغيرهما من حديث عقبة بن عامر الجهني رفي سنده: خالد بن عبيد المعافري، وهو مجهول.

#### (١) هذا حديث حسن.

رواه أحمد (ج٤ص١٥٦)، والطبراني في «الكبير» (ج١٧ برقم: ٨٨٥) ولفظه: عَن عُقبَةَ بنِ عَامِرِ الجُهَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَقبَلَ إِلَيهِ رَهطٌ، فَبَايَعَ تِسعَةً وَأَمسَكَ عَن وَاحِدٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! بَايَعتَ تِسعَةً وَتَركت هَذَا؟! قَالَ: «إِنَّ عَلَيهِ تَمْيمَةً». فَأَدَخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا، فَبَايَعَهُ، وَقَالَ: «مَن الله! بَايَعتَ تِسعَةً وَتَركت هَذَا؟! قَالَ: «إِنَّ عَلَيهِ تَمْيمَةً». فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا، فَبَايَعَهُ، وَقَالَ: «مَن عَلَق تَمْيمَةً فَقَد أَشْرَكَ». وذكره شيخنا أبوعبدالرحمن الوادعي عَظِيقَهُ في «الصحيح المسند» (ح٢برقم: ٩٤٤). وقال عَلَيْهُ: هذا حديث حسن.

(٢) سورة يوسف، الآية: ١٠٦.

#### ٣) هذا أثر ضعيف.

رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (ج٧برقم:١٢٠٤) من طريق حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول، عن عَزرَة، قَالَ: دَخَلَ حُذَيفَةُ عَلَى مَرِيضٍ، فَرَأَى فِي عَضُدِهِ سَيرًا، فَقَطَعَهُ، أَوِ انتَزَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِالله إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴿. وإسناده منقطع بين عزرة بن عبدالرحمن الخزاعي وحذيفة بن اليهان.

ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج ٨ برقم: ٢٣٨١): من طريق الأعمش، عن أبي ظبيان، عن حذيفة، قال: دَخَلَ عَلَيٌ عَلَى رَجُلٍ يَعُودُهُ، فَوَجَدَ فِي عَضُدِهِ خَيطًا، قَالَ: فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: خَيطٌ رُقِيَ لِي فِيهِ، فَقَطَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: لَو مِتَ مَا صَلَّيتُ عَلَيكَ. وإسناده صحيح، والله أعلم.

#### الله فيه مسائل:

الأولى: التغليظ في لُبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك.

الثانية: أن الصحابي لو مات وَهِيَ عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة: {إِنَّ الشِّرِكَ الأَصغَرَ أَكبَرُ مِن الكَبَائِر}.

الثالثة: أنه لم يُعذَر بالجهالة.

الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة، بل تضر لقوله: {لا تزيدك إلا وهنا}.

الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك.

السادسة: التصريح بأن (من تعلق شيئًا وكل إليه }.

السابعة: التصريح بأن (مَن تعلق تميمة فقد أشرك }.

الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك.

التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دَلِيلٌ على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في ﴿ آية البقرة ﴾ .

العاشرة: أن تعليق الودع من العين من ذلك.

الحادية عشرة: الدعاء على مَن تعلق تميمةً: {أَنَّ الله لَا يُتِيَّمُ لَهُ، وَمَن تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ الله لَه }، أي: تَرَكَهُ (١).

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: (أي: ترك الله له).

## (٨) باب ما جاء في الرقى والتمائم

السَّحْدِهِ عَن أَبِي بَشِيرٍ الأَنصَارِيِّ ضَيَّهُ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ فَلَا مَعَ النَّبِيِّ فَلَا مَعَ النَّبِيِّ فَلَا مَعَ النَّبِيِّ فَلَا مَعْ النَّبِيِّ فَلْمَارِهِ مِن اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللللْم

٢ - وَعَن ابنِ مَسعُودٍ وَ عَلَيْهُ، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ يَقُولُ: «إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتَّوَلَةَ شِركٌ». رواه أحمد، وأبو داود (٣)(٤).

﴿ التَّمَائِمُ }: شَيءٌ يُعَلَّقُ عَلَى الأُولاَدِ مِن ( ) العَينِ ( ) لَكِن إِذَا كَانَ المُعَلَّقُ مِن القُرآنِ فَرَخَّصَ فِيهِ، وَيَجَعَلُونَهُ ( ) مِن القُرآنِ فَرَخَّصَ فِيهِ، وَيَجَعَلُونَهُ ( ) مِن القُرآنِ فَرَخَّصَ فِيهِ، وَيَجَعَلُونَهُ ( ) مِن القُرآنِ فَرَخَّصَ فِيهِ، وَيَجَعَلُونَهُ مِن السَّلَفِ ( ) مَن القُرآنِ فَرَخَّصَ فِيهِ، وَيَجَعَلُونَهُ ( ) مِن القُرآنِ فَرَخَّصَ فِيهِ مَعْضُ السَّلَفِ ( ) مَن عَضْهُم اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ ال

- (١) في المطبوعة: (رسول الله ﷺ).
- (٢) البخاري (٣٠٠٥)، ومسلم (٢١١٥).
  - (٣) في الأصل: (والترمذي).
    - (٤) هذا حديث حسن.

رواه أبو داود (۳۸۸۳)، والحاكم (ج٤برقم۷٥٨٥)، بعناية شخينا عَلْكَ، وأحمد (ج١ص٣٨١)، وابن حبان (ج٣١ص٢٥)، وهو في «الضحيح المسند»، لشيخنا عَلْكَ (ج٢ص١٦).

- (٥) في الأصل: (عن).
- (٦) «لسان العرب»، وغيره.
  - (٧) هذا أثر صحيح.

رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج ٨ برقم: ٢٣٨١): عن عقبة بن عامر، قال: {موضع التميمة من الانسان والطفل شرك}، ورواه البيهقي في «الكبرى» (ج ٩ ص ٣٥٠) من طريق نافع بن يزيد: أنه سأل يحيى بن سعيد عن: {الرقى وتعليق الكتب؟}، فقال: {كان سعيد بن المسيب يأمر بتعليق القرآن}، وقال: لا بأس به.

(٨) في المطبوعة: (ويجعله).

المَنهِيِّ عَنهُ مِنهُم: ابنُ مَسعُودٍ ﴿ فَيُعْنِهُ ۗ . ا

﴿ وَ { الرُّقَى} : هِيَ الَّتِي تُسَمَّى: العَزَائِمَ، وَخَصَّ مِنهُ الدَّلِيلُ مَا خَلاَ مِن الشِّركِ، فقد رَخَصَ فِيهِ رَسُولُ الله ﷺ مِن العَينِ وَالْحُمَةِ.

﴿ وَ { التَّوَلَةُ } : شَيءٌ يَصنَعُونَهُ، يَزعُمُونَ أَنَّهُ يُحَبِّبُ الْمَرَأَةَ إِلَى زَوجِهَا وَالرَّجُلَ إِلَى المَرَأَتِهِ (٢).

٢١ = [وَعَن عَبدِالله بنِ عُكَيمٍ مَرفُوعًا: «مَن تَعَلَّقَ شَيئًا وُكِلَ إِلَيهِ». رواه أحمد والترمذي]

٢٢ – وَرَوَى الْإِمَامُ أَحَمَدُ: عَن رُوَيفِعٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولَ الله ﷺ: «يَا

#### (١) هذا أثر ضعيف

رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج ۱۸ برقم: ۲۳۸۱): عن إبراهيم، عن عبدالله: أنه كره تعليق شيء من القرآن. إبراهيم النخعي، عن ابن مسعود مرسل وروى أيضًا (ج ۱۸ برقم: ۲۳۸۱): عن هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن: أنه كان يكره ذلك. وإسناده صحيح.

(٢) ذكره ابن الأثير في «النهاية»، وغيرُهُ، وفي «لسان العرب»، ونسبوه إلى الأصمعي.

(٣) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

#### (٤) هذا حديث ضعيف

قلت: محمد بن عبدالرحمن سيء الحفظ جدًّا. وجاء هذا الحديث: عن أبي هريرة عند النسائي في «الكبرى» (ج٣ برقم:٣٥٢٨) وفي سنده عباد بن ميسرة، وهو لين الحديث. وقد ضعفه الإمام الذهبي على الميزان» (ج٤ص٣) وقال: هذا الحديث لا يصح، للين عباد، وانقطاعه بين الحسن وأبي هريرة، فإن عَبَّادًا يرويه: عن الحسن، عن أبي هريرة.اه ورواه ابن وهب في «الجامع» (ج٢برقم:٢٥٤): عن الحسن مرسلاً.

رُوَيِفِعُ! لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ، فَأَخبِرِ النَّاسَ: أَنَّ مَن عَقَدَ لِحِيَتَهُ، أَو تَقَلَّدَ وَتَرًّا، أَو السَّنجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ، أَو عَظمٍ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنهُ "().

٢٢ - وَعَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ قَالَ: مَن قَطَعَ تَمَامَةً مِن إنسَانِ كَانَ كَعِدلِ رَقَبَة.

رواه وكيع

٢ ٤ - وَلَهُ: عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَكرَهُونَ التَّمَائِمَ كُلَّهَا مِن القُرآنِ وَغَيرِ
 قُدُ آن .

#### الله فيه مسائل:

الأولى: تفسير (الرُّقَى)، وتفسير (التَّمَائِم) (١٠). الثَّانية: تفسير (التَّوَلَة).

(١) هذا حديث صحيح.

رواه أحمد (ج٤ص١٠٨، ١٠٩)، وأبوداود (ج١برقم:٣٦)، وغيرهما: من حديث رويفع بن ثابت وله أحمد (ج٤ص١٠٨، وغيرهما: من حديث رويفع بن ثابت وله وفيه علم «كشف الأستار» (ج١برقم:٢٤٢).

(٢) هذا أثر ضعيف.

رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج ۸ برقم: ۲۳۸۲) وفي سنده: ليث بن أبى سليم، قال ابن حجر: صدوق اختلط جدًّا، ولم يتميز حديثه فترك.اه وروى ابن أبي شيبة (ج ٨ برقم: ٢٣٨١٩) بإسناد صحيح: عن محمد بن سوقة: أن سعيد بن جبير على إنسانًا يطوف بالبيت، في عنقه خرزة فقطعها.

(٣) هذا أثر صحيح.

رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج/مبرقم:٢٣٨١٤): عن إبراهيم بن يزيد النخعي ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ.

(٤) في المطبوعة: (تفسير الرقى، والتمائم).

الثالثة: أن هذه الثلاث كلها [من الشرك] من غير استثناء.

الرابعة: أن الرُّقيَةَ بالكلام الحَقِّ مِن العَين وَالحُمَّةِ ليس من ذلك.

الخامسة: أن {التَّمِيمَة} إذا كانت من القرآن، فقد اختلف العلماء: هل هي مِن ذلك أم لا؟.

السادسة: {أن تعليق الأوتار على الداوب من (٢) العين } من ذلك.

السابعة: الوعيد الشديد فيمن تَعَلَّقَ وَتَرًا.

الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان.

التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف؛ لأن مراده: أصحاب عبدالله [بن مسعود] .

## (٩) باب من تبرك بشجرة (٩) أو حجر ونحوهما

﴿ وَقُولِ الله تَعَالَى: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالعُزَّى ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالعُزَّى ﴿ (٧).

٢٥ - عَن أَبِي وَاقِدٍ اللَّيثِيِّ، قَالَ: خَرَجَنَا مَعَ رَسُول الله ﷺ إِلَى حُنينٍ،
 وَنَحنُ حُدَثَاءُ عَهدٍ بِكُفرٍ، وَلِلمُشرِكِينَ سِدرَةٌ يَعكُفُونَ عِندَهَا، وَيَنُوطُونَ بِهَا

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عن)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: (على من).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (التاسعة: كلام إبراهيم).

<sup>(°)</sup> ما بين لا يوجد في المطبوعة.

<sup>(</sup>٦) في بعض النسخ: (بشجر).

<sup>(</sup>٧) سورة النجم، الآية: ١٩، ٣٣.

أُسلِحَتَهُم، يُقَالُ: هَا ذَاتُ أَنواطٍ، فَمَرَرِنَا بِسِدرَةٍ، فَقُلنَا: يَا رَسُول الله! اجعَل لَنَا ذَاتَ أَنواطٍ كَمَا هُمُ ذَاتُ أَنواطٍ!! فَقَالَ رَسُول الله عَلَيْ: «الله أَكبَرُ؛ إِنّهَا السُّنَنُ، قُلتُم وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، كَمَا قَالَت بَنُو إِسرَائِيلَ لِوسَى: ﴿ جَعَل لَنَا إِلْهَا كَمَا هُمُ آلِحَةٌ قَالَ وَاللَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، كَمَا قَالَت بَنُو إِسرَائِيلَ لِوسَى: ﴿ جَعَل لَنَا إِلْهَا كَمَا هُمُ آلِحَةٌ قَالَ إِلَّا اللَّهُ أَلَهُ مَا كَمَا قَومٌ تَجَهَلُونَ ﴾ الآية (١) لَتَركَبُنَّ سَنَنَ مَن كَانَ قَبلَكُم». رواه الترمذي، وَقال: عليث حسن صحيح

فيه مسائل:

الأولى: تفسير ﴿آية النجم﴾.

الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا.

الثالثة: كونهم لم يفعلوا.

الرابعة: أنهم (٤) قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يجبه.

الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا، فغيرهم أولى بالجهل منهم.

السادسة: أنَّ لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم.

رواه الترمذي (ج٤برقم: ٢١٨٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد (ج٥ص ٢١٨)، وغيرهما، وصححه الإمام العلامة الألباني على شه وصحح سنن الترمذي»؛ وجميع طرقه تدور على سنان بن أبي سنان يزيد بن أبي أمية، وقد روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر، وأخرج له الشيخان في «الصحيحين»، وقال الحافظ في «التقريب»: ثقة. وقد وهم الحافظ ابن القيم على الشيخان في «إغاثة اللهفان» فقال: فروى البخاري في «صحيحه»: عن أبي واقد الليثي...إلخ.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) في الطبوعة: (وصححه).

<sup>(</sup>٣) هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: (كونهم).

John State

السابعة: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ لَم يعذرهم (١)، بل رَدَّ عليهم بقوله: «الله أَكبَرُ، إِنَّهَا السُّنَنُ، لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ مَن كَانَ قَبلَكُم». فَعَلَّظَ الأمر بهذه الثلاث.

الثامنة: الأمر الكبير وهو المقصود: أنه أخبر: أن طِلبَتَهُم كَطِلبَةِ بَنِي إسرائيل (٢).

التاسعة: أَنَّ في هذا: {من معنى: لا إله إلا الله} مع دِقَّتِهِ وَخَفَائِهِ على أولئك. العاشرة: أنه حلف على الفُتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة.

الحادية عشرة: أن الشرك: فيه أكبر وأصغر؛ لأنهم لم يرتدوا بهذا.

الثانية عشرة: قولهم (٢): {وَنَحنُ حُدَثَاءُ عَهدٍ بِكُفرٍ} فيه: أن غيرهم لا يجهل ذلك.

الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب خلافًا لمن كرهه.

الرابعة عشرة: سَدُّ الذرائع.

الخامسة عشرة: النَّهِيُ عَنِ التَّشَبُّةِ بِأَهِلِ الجَاهِلِيَّةِ.

السادسة عشرة: الغضب عند التعليم.

السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله: {إِنَّهَا السُّنَنَ}.

الثامنة عشرة: أَنَّ هذا مِن أَعلاَم النُّبُوَّةِ (١)؛ لكونه وقع كما أخبر.

التاسعة عشرة: أَنَّ كُلَّمَا (٥) ذَمَّ الله بِهِ اليَهُودَ والنصارى في القرآن: أَنَّهُ لنا.

<sup>(</sup>١) زاد في المطبوعة: (في الأمر).

<sup>(</sup>٢) زاد في المطبوعة: (لم قالوا لموسى: ﴿اجعَل لَنَا إِلَهًا ﴾).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (قوله).

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: (أن هذا علم من أعلام النبوة).

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: (أن ما).

العشرون: أَنَّهُ متقرر عندهم: أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على «مسائل القبر»: أُمَّا: «مَن رَبُّكَ؟» فواضح، وَأَمَّا: «مَن نَبِيُّكَ؟» فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما: «مَا دِينُكَ؟» فمن قولهم: {اجعَل لَنَا ذَاتَ أَنوَاطٍ، كَمَا لَهَم ذَاتُ أَنوَاطٍ} أَنوَاطٍ كَمَا لَهَم ذَاتُ أَنوَاطٍ (١).

الحادية والعشرون: أَنَّ سُنَّةَ أهل الكتاب مذمومة، كَسُنَّةِ المشركين.

الثانية والعشرون: أَنَّ المنتقل من الباطل الذي اعتاده قَلبُهُ، لا يُؤمَن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم (٢): {ونحن حدثاء عهد كفر}.

## (١٠) باب ما جاء في الذبح لغير الله

﴿ وَقُولِ الله تَعَالَى: ﴿ قُل إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَعَيَايَ وَمَمَاتِي اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ ﴿ وَمَعَيَايَ وَمَمَاتِي اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ ﴾ (٢).

﴿ وَقُولِهِ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرِ ﴿ ( أَ ).

٢٦ = عَن عَلِيٍّ (٥) رَهُ عَنْ قَالَ: حَدَّثَنِي رَسُول الله ﷺ بِأَربَعِ كَلِمَاتٍ: «لَعَنَ الله مَن ذَبَحَ لِغَيرِ الله، لَعَنَ الله مَن أَوَى مُحدِثًا، لَعَنَ الله مَن أَوَى مُحدِثًا، لَعَنَ الله مَن غَيْرَ مَنَارَ الأَرضِ». رواه مسلم (٢).

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: (اجعل لنا..إلى آخره).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لقوله).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، الآية: ١٦٢، ١٦٣.

<sup>(</sup>٤) سؤرَّة الكوثر، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٥) زاد في المطبوعة: (بن أبي طالب).

<sup>(</sup>٦) (ج٣برقم:١٩٧٨).

٧٧ - وَعَن طَارِقِ بِنِ شِهَابٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «دَخَلَ الجُنَّةَ رَجُلُّ فِي ذُبَابٍ»: قَالُوا: كَيفَ ذَلِكَ (١) يَا رَسُولَ الله؟! قَالَ: فَقَالُوا مُرَّ رَجُلاَنِ عَلَى قَومٍ لَهُم صَنَمٌ لاَ يُجَاوِزُهُ (٢) أَحَدٌ حَتَّى يُقَرِّبَ لَهُ شَيئًا (٣) فَقَالُوا لِأَحَدِهِمَا: قَرِّب، قَالَ: لَيسَ عِندِي شَيءٌ أُقَرِّبُهُ (٤) قَالُوا (٥): قَرِّب وَلَو ذُبَابًا (٢) فَقَالُوا لِأَحَدِهِمَا: قَرِّب، قَالَ: لَيسَ عِندِي شَيءٌ أُقرِّبُهُ (٤) قَالُوا (٥): قَرِّب وَلَو ذُبَابًا (٢) فَقَرَّب لِأَحَدِهُمَا: فَخَلُوا سَبِيلَهُ، فَدَخَلَ النَّارَ، وَقَالُوا لِلأَخَرِ: قَرِّب، فَقَالَ: مَا كُنتُ لِأُقَرِّبَ لِأَحَدِ شَيئًا دُونَ الله عَزَّ وَجَلَّ، فَضَرَبُوا عُنُقَهُ فَدَخَلَ الجُنَّة». رواه أحمد (٧).

#### الله فيه مسائل:

الأولى: تفسير: ﴿إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي﴾.

الثانية: تفسير: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر ﴿٠٠٠

الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله.

الرابعة: لَعنُ مَن لَعَنَ وَالِدَيهِ، وَمِنهُ: {أَن تَلعَنَ وَالِدَي الرَّجُل فَيَلعَنُ

رواه أحمد في «الزهد» (برقم: ٨٤)، وأبونعيم في «الحلية» (ج١ص٢٠٣): عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي على موقوفًا عليه بسند صحيح، وأما رفعه إلى النبي على فلا يصح، وإنها وهم فيه ابن القيم على كتابه «الجواب الكافي» (ص٥٢) وتبعه عليه المصنف عالية،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: (وكيف ذلك).

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: (يجوزه).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (شيء).

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: (أقرب).

<sup>(</sup>٥) زاد في المطبوعة: (له).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (ذباب).

<sup>(</sup>V) هذا أثر صحيح موقوف، والإيصحرفعه.

وَالدِيَكَ }

الخامسة: لَعنُ مَن آوَى مُحدِثًا، وهو: الرَّجُلُ يُحدِثُ شَيئًا يَجِبُ فيه حَقُّ الله، فَيَلتَجِئُ إِلَى مَن يُجِيرُهُ مِن ذَلِكَ.

السادسة: لَعنُ مَن غَيَّرَ مَنَارَ الأَرضِ وَهِيَ: الْمَراسِيمُ الَّتِي تفرق بين حقك وحق جارك، فتغيرها بتقديم أو تأخير.

السابعة: الفرق بين لعن المُعَيَّنِ ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم.

الثامنة: القصة العظيمة (٢)، وهي: {قِصَّةُ الذُّبَابِ}.

التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب، الذي لم يقصده، بل فعله تخلصًا من شرهم.

العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طِلبَتِهِم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر.

الحادية عشرة: أَنَّ الذي دخل النار مُسلِمٌ؛ لِلْنَّهُ لو كان كافرًا لله يقل: {دخل النار في ذباب}.

الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: {الجَنَّةُ أَقرَبُ إِلَى أَحَدِكُم مِن شِرَاكِ نَعلِهِ، وَالنَّارُ مِثلُ ذَلِكَ} (١٤).

الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عَبدَةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (ج١٠برقم:٥٩٧٣)، ومسلم (ج١برقم:٩٠): من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص والنامين.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: (هذه القصة العظيمة).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (كافر).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (ج١١ برقم:٦٤٨٨): من حديث عبدالله بن مسعود عليه.

الأوثان.

## (۱۱) باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله

﴿ وَقُولِ الله تَعَالَى: ﴿ لا تَقُم فِيهِ أَبَدًا لَمَسجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقَوَى مِن أَوَّلِ يَومٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ﴾ الآية (١).

\[
\begin{aligned}
\begin

نه مسائل:

الأولى: تفسير قوله: ﴿ لا تَقُم فِيهِ أَبِدًا ﴾.

رواه أبوداود (ج٣برقم:٣٣١٣)، وذكره شيخنا الوادعي بخلسه في «الصحيح المسنله» (ج١برقم:١٩١)، وصححه العلاَّمة الألباني حلله في «صحيح سنن أبي داود»، وفي «صحيح الجامع» (برقم:٢٥٥١). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية حلله أصل الحديث في «الصحيحين»، وإسناده كلهم ثقات، ومشاهير، وهو متصل بلا عنعنة.اه من «اقتضاء الصراط».

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية:١٠٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ في نَذرِ مَعصِيَةٍ).

<sup>(</sup>٣) هذا حديث صحيح.

الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة.

الثالثة: رَدُّ المسألة المشكلة إلى المسألة الواضحة (١) ليزول الإشكال.

الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.

الخامسة: جواز تخصيص البقعة بالنَّذر (٢)، إذا خلا من الموانع.

السادسة: المنع منه إذا كان فيه وَثَنُّ مِن أُوثَانِ الجاهلية ولو بَعد زَوَالِهِ.

السابعة: المنع منه إذا كان فيه عِيدٌ من أعيادهم ولو بَعدَ زَوَالِهِ.

الثامنة: أَنَّهُ لا يجوز الوفاء بما نَذَرَ في تلك البقعة؛ لِأَنَّهُ نَذرُ معصية.

التاسعة: الحذر من (٢) مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده.

العاشرة: { لا نَذرَ في مَعصِيةٍ }.

الحادية عشرة: { لاَ نَذَرَ لابنِ آدَمَ فِيهَا لاَ يَملِكُ}.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: (البينة).

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: (أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به ..).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عن).

## (١٢) باب من الشرك النذر لغير الله

﴿ وَقُولِ الله تَعَالَى: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذِرِ وَيَخَافُونَ يَومًا كَانَ شَرُّهُ مُستَطِيرًا ﴾ (''. فَيَ وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَنفَقتُم مِن نَفَقَةٍ أَو نَذَرتُم مِن نَذرٍ فَإِنَّ الله يَعلَمُهُ ﴾ لآية ('').

٢٩ – وَفِي «الصحيح»: عَن عَائِشَةَ رَضَّكُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَن نَذَرَ
 أن يُطِيعَ الله فَليُطِعهُ، وَمَن نَذَرَ أَن يَعصِيَ الله فَلَا يَعصِهِ» (").

الله فيه مسائل:

الأولى: وجوب الوفاء بالنذر.

الثانية: إذا ثبت أَنَّهُ (١) عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك.

الثالثة: أَنَّ نَذَرَ المعصية لا يجوز الوفاءُ به.

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان، الآية:٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (ج١١ برقم:٦٦٩٦، ٢٧٠٠).

<sup>(</sup>٤)في المطبوعة: (كونه).

## (١٣) باب من الشرك الاستعادة بغير الله

﴿ وَقُولِ الله تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الجِنِّ فَزَادُوهُم رَهَقًا ﴾ (١).

٣ - عَن خَولَةَ بِنتَ حَكِيمٍ قَالَت: سَمِعتُ رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: «مَن نَزَلَ مَنزِلًا فَقَالَ: أَعُوذُ بِكَلِهَاتِ الله التَّامَّاتِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، لَم يَضُرَّهُ شَيءٌ حَتَّى يَرحَلَ مِن مَنزِلِهِ ذَلِكَ». رواه مسلم (٢).

#### 🥸 فيه مسائل:

الأولى: تفسير ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأِنسِ ﴾ (٣).

الثانية: كونه من الشرك.

الثالثة: الاستدلال على ذلك بالحديث؛ لِأَنَّ العلماء يستدلون به على أَنَّ {كلمات الله غير مخلوقة} قالوا: لأَنَّ الاستعاذة بالمخلوق شرك.

الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره.

الخامسة: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من: كَفِّ شَرِّ، أَو جَلبِ نَفعٍ لا يَدُلُّ على أَنَّهُ ليس من الشرك.

<sup>(</sup>١) سورة الجن، الآية:٦.

<sup>(</sup>٢) (ج٤برقم:٢٧٠٨)، وأخرجه (برقم:٢٧٠٩) من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: (آية الجن).

# (۱٤) باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره

﴿ وَقُولِ الله تَعَالَى: ﴿ وَلا تَدعُ مِن دُونِ الله مَا لا يَنفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلَتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِينَ ﴿ (١) ﴿ (٢) ﴿ .

﴿ وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَابِتَغُوا ۚ عِندَ اللهِ الرِّزقَ وَاعْبُدُوهُ [وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيهِ تُرجَعُونَ ﴾ [ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيهِ تُرجَعُونَ ﴾ [ ﴿ قَالِمُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

﴿ وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن أَضَلُّ مِمَّن يَدعُو مِن دُونِ الله مَن لا يَستَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوم القِيَامَةِ وَهُم عَن دُعَائِهِم غَافِلُونَ ﴾ (٦).

وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضطَّرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجَعَلُكُم خُلَفَاءَ الأَرض ﴾ الآية (٧).

الطَّبَرَانيُّ [بإِسنَادِهِ] أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ مُنَافِقٌ يُؤذِي المُؤمِنِينَ، فَقَالَ بَعضُهُم: قُومُوا بِنَا نَستَغِيثُ بِرَسُولِ الله عَلَيْ مِن هَذَا المُنَافِقِ، فَقَالَ

<sup>(</sup>١) زاد في المطبوعة: ﴿ وَإِن يَمسَسكَ الله بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، الآية:٦٠٦، ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (وابتغوا)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين لا يوجد في المطبوعة..

<sup>(°)</sup> سورة العنكبوت، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٦) سورة الاحقاف، الآية: ٦،٥.

 <sup>(&</sup>lt;sup>Y</sup>) سورة النمل، الآية: ٦٢.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعكوفين لا يوجد في الأصل.

النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «إِنَّهُ لاَ يُستَغَاثُ بِي، وَإِنَّهَا يُستَغَاثُ بِالله عَزَّ وَجَلَّ» (١).

#### الله فيه مسائل:

الأولى: أَنَّ عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص.

الثانية: تفسير قوله: ﴿ وَلا تَدعُ مِن دُونِ الله مَا لا يَنفَعُكَ وَلا يَضُرُّكُ ﴾.

الثالثة: أنَّ هذا هو الشرك الأكبر.

الرابعة: أَنَّ أَصلَحَ النَّاسِ لَو يَفعَلُهُ إِرضَاءً ۖ لِغَيرِهِ صَارَ مِن الظَّالِينَ.

الخامسة: تفسير الآية التي بعدها.

السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرًا.

السابعة: تفسير الآية الثالثة.

الثامنة: أنَّ طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أنَّ الجنة لا تطلب إلا منه.

التاسعة: تفسير الآية الرابعة.

#### (١) هذا حديث ضعيف.

رواه الطبراني في «الكبير» كما في «الرد على البكري» لابن تيمية (ج١ص٢١٦)، و«مجمع الزوائد» (ج١ص٢٤٦) من حديث عبادة بن الصامت على قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله رجال «الصحيح»، غير ابن لهيعة، وهو: حسن الحديث.اه

قلت: لا، بل الصحيح من أقوال أهل العلم: أنه ضعيف؛ لأنه اختلط، ولكونه مدلس أيضًا، وقد ضعف الحديث شيخنا أبوعبدالرحمن الوادعي على ورواه أحمد (ج٥ص٣١٧) بلفظ: خرج علينا رسول الله على فقال أبو بكر فيه: قوموا نستغيث برسول الله على من هذا المنافق، فقال رسول الله على الله على الله عنه أيّاً يُقَامُ لله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ولعله من تخليطات عبدالله بن لهيعة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (رضاء).

العاشرة: ذِكرُهُ أَنَّهُ لا أَضلَّ مِن دعا غير الله.

الحادية عشرة: أنَّهُ غافل عن دعاء الداعي، لا يدري عنه.

الثانية عشرة: أَنَّ تلك الدعوة سَبَبٌ لبغض المَدعُوِّ للدَّاعِيَ وعداوته له.

الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة: عبادة للمدعوِّ.

الرابعة عشرة: كفر المدعوِّ بتلك العبادة.

الخامسة عشرة: أَنَّ هَذِهِ الأمور (٢) سَبَبُ كَونِهِ أَضَلَّ النَّاس.

السادسة عشرة: [تفسير] الآية الخامسة.

السابعة عشرة: الأمر العجيب، وهو: إقرار عَبَدَةِ الأوثان: أَنَّهُ لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين.

الثامنة عشرة: حماية المصطفى عَلَيْكُ حِمَى التَّوحِيدِ، والتأدب مع الله.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: (العاشرة: أنه).

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: (أن هذه هي).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

## (١٥) باب قول الله تعالى: ﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخَلُقُ شَيئًا وَهُم

يُخلَقُونَ ۞ وَلا يَستَطِيعُونَ لَهُم نَصرًا وَلا أَنفُسَهُم يَنصُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ وَقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَملِكُونَ مِن قِطمِيرٍ ۞ إِن تَدَعُوهُم لا يَسمَعُوا دُعَاءَكُم وَلَو سَمِعُوا مَا استَجَابُوا لَكُم وَيَومَ القِيَامَةِ يَكفُرُونَ بِشِركِكُم وَلا يُنَبِّئُكَ مِثلُ خَبِيرٍ ﴾ (٢).

\[
\begin{aligned}
\begin

٣٣ – وفيه: عن ابن عمر وطفع: أنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ (٧) يقول: إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِن الرُّكُوعِ فِي الرَّكَعَةِ الأَّخِيرَةِ مِن الفَجرِ، بَعدَ مَا يَقُولُ: «سَمِعَ الله لَمِن حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمدُ، اللهمَّ العَن فُلَانًا وَفُلَانًا». فَأَنزَلَ الله: ﴿لَيسَ لَكَ مِنَ الأَمرِ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ١٩١، ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر، الآية:١٣، ١٤.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: (وعن).

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: (عن أنس).

<sup>(</sup>٥) سنورة آل عمران، الآية:١٢٨.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (١٧٩١)، والبخاري (ج٧ص٤٢٢) تعليقًا في {المغازي} باب: ﴿لَيسَ لَكَ مِنَ الْأَمر شَيءٌ ﴾.

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة: (رسول الله ﷺ).

شَيءٌ ﴿ الآية (١)(٢).

ع مرو، وفي رواية: يَدعُو عَلَى صَفْوَانَ بِنِ أُمَيَّةَ، وَسُهَيلِ بِنِ عَمرٍو، وَالْحَارِثِ بِنِ هِشَامٍ، فَنَزَلَت: ﴿لَيسَ لَكَ مِنَ الأَمرِ شَيءٌ ۞ (٣).

و وفيهِ: عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قَامَ رَسُولُ الله عَلَيهِ حِينَ أَنزَلَ الله عَلَيهِ (أَ): ﴿ وَأَنذِر عَشِيرَتَكَ الأَقرِبِينِ ﴾ (أن مَعدَ الصَّفَا، فَقَالَ: ﴿ يَا مَعشَرَ قُرِيشٍ! ﴾ أَو كَلِمَةً نَحوهَا: ﴿ الشَّرُوا أَنفُسَكُم، لَا أُغنِي عَنكُم مِن الله شَيئًا، يَا عَبَّاسُ بِنَ عَبِدِالمُطَّلِبِ! لَا أُغنِي عَنكَ مِن الله شَيئًا؛ وَيَا صَفِيَّةُ، عَمَّةَ رَسُول الله عَلَيْ لَا أُغنِي عَنكَ مِن الله شَيئًا، وَيَا فَاطِمَةُ (أَ) بِنتَ مُحَمَّدٍ! سَلِينِي مِن مَالِي مَا شِئتِ، لَا أُغنِي عَنكِ مِن الله شَيئًا، وَيَا فَاطِمَةُ (أَ) بِنتَ مُحَمَّدٍ! سَلِينِي مِن مَالِي مَا شِئتِ، لَا أُغنِي عَنكِ مِن الله شَيئًا، وَيَا فَاطِمَةُ (أَ) بِنتَ مُحَمَّدٍ! سَلِينِي مِن مَالِي مَا شِئتِ، لَا أُغنِي عَنكِ مِن الله شَيئًا، وَيَا فَاطِمَةُ (أَ) بِنتَ مُحَمَّدٍ! سَلِينِي مِن مَالِي مَا شِئتِ، لَا أُغنِي عَنكِ مِن الله شَيئًا» (٢٠).

#### فيه مسائل:

الأولى: تفسير الآيتين.

الثانية: قصة أُحُد.

الثالثة: قنوت سَيِّدِ المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية:١٢٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٦٩)، والنسائي (ج٢ص٣٠).

<sup>(</sup>٣) هي بعد الحديث السابق (برقم: ٤٠٧٠): من طريق حنظلة بن أبي سفيان، عن سالم بن عبدالله، قال: كان رسول الله ﷺ بدعو على صفوان. إلخ. قال الحافظ ابن حجر على الله على على صفوان. إلخ. قال الحافظ ابن حجر على الله على

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: (حين أُنزِلَ عليه).

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء، الآية:٢١٤.

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة: (يا فاطمة).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (ج٥برقم: ٢٧٥٣).

الرابعة: أَنَّ المَدعُوَّ عليهم كفار.

الخامسة: أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها (١) غالب الكفار، منها: شَجُّهُم نَبِيَّهَم، وَحِرصُهُم على قتله. ومنها: التمثيل بالقتلى، مع أنهم بَنُو عَمِّهم.

السادسة: أنزل الله عليه في ذلك: ﴿لَيسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيَّ ﴾.

السابعة: قوله: ﴿ أُو يَتُوبَ عَلَيهِم أُو يُعَذِّبُهُم ١ فَتاب عليهم فآمنوا.

الثامنة: القنوت في النوازل.

التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم.

العاشرة: لعن المعين في القنوت.

الحادية عشرة: قصته ﷺ لما أنزل عليه: ﴿وَأَنذِرِ عَشِيرَتَكَ الأَقرَبِين﴾.

الثانية عشرة: جِدُّهُ ﷺ في هذا الأمر، بحيث فعل ما نُسِبَ بِسَبَبِهِ إِلَى الجُنُونِ، وكذلك لو يفعله مُسلِمٌ الآنَ.

الثالثة عشرة: قوله للأبعد والأقرب: {لا أغنى عنك من الله شيئًا} حتى قال: {يا فاطمة بنت محمد! لا أغني عنك من الله شيئًا} فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنَّه من الله شيئًا عن سيدة نساء العالمين} وآمن الإنسانُ أنَّه عليه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيها وقع في قلوب خواص الناس الآن ")، تبين له التوحيد وغربة الدين.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: (ما فعلها).

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: (بأنه).

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: (اليوم).

## (١٦) باب قول الله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِم قَالُوا

مَاذَا قَالَ رَبُّكُم قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿ ﴿ وَالْعَلِي الْكَبِيرُ ﴾ (١)

آس الله الأمر في السّماء ضربت اللّائِكة بِأجنِحتِها خُضعانًا لِقَولِهِ، كأنه سِلسِلةٌ عَلَى صَفْوَان، يَنفُذُهُم ذَلِكَ، ﴿حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِم قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُم قَالُوا الْحَقَّ صَفْوَان، يَنفُذُهُم ذَلِكَ، ﴿حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِم قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُم قَالُوا الْحَقَّ وَهُو الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾، فيسمعها مُستَرِقُ السَّمعِ » -وَمُستَرِقُ السَّمعِ هَكَذَا: بَعضُهُ فَوقَ بَعضٍ، وَصَفَهُ سُفيَانُ بِكَفِّهِ، فَحَرَّفَها وَبَدَّدَ بَينَ أَصَابِعِهِ، ﴿فَيسمَعُ الكَلِمَة، فَوقَ بَعضٍ، وَصَفَهُ سُفيَانُ بِكَفِّهِ، فَحَرَّفَها وَبَدَّدَ بَينَ أَصَابِعِهِ، ﴿فَيسمَعُ الكَلِمَة، فَيُكلِمِهُ اللّهَ الآخَرُ إِلَى مَن تَحتَهُ، حَتَّى يُلقِيهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ، فَيُلقِيهَا إِلَى مَن تَحتَهُ، حَتَّى يُلقِيهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ، أَو الكَاهِنِ، فَرُبًا أَلقاهَا قَبلَ أَن يُدرِكَهُ، فَيكذِبُ مَعَهَا مِائَة كَذَبة، فَيُقَالُ: أَليسَ قَد قَالَ لَنَا يَومَ كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا؟ فَيُصَدَّقُ بِتِلكَ مَعَهَا مِائَة كَذَبة، فَيُقَالُ: أَليسَ قَد قَالَ لَنَا يَومَ كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا؟ فَيُصَدَّقُ بِتِلكَ الكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَت مِن السَّمَاءِ» (٣).

الله تعالى أَن يُوحِيَ بِالأَمرِ، تَكَلَّمَ بِالوَحي، أَخَذَت السَّمَوَاتِ مِنهُ رَجَفَةٌ» ـ أو قَالَ:
الله تعالى أَن يُوحِيَ بِالأَمرِ، تَكَلَّمَ بِالوَحي، أَخَذَت السَّمَوَاتِ مِنهُ رَجَفَةٌ» ـ أو قَالَ:
(رعدة شَدِيدَة، خَوفًا مِن الله عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهلُ السَّمَوَاتِ صُعِقُوا». أَوَ
قَالَ: «خَرُّوا لله سُجَّدًا (٤)، فَيَكُونُ أَوَّلَ مَن يَرفَعُ رَأْسَهُ جِبِرِيلُ، فَيُكَلِّمُهُ الله مِن وَحيهِ

<sup>(</sup>١) سورة سبأ، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (ج ٨برقم: ٤٨٠٠).

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: (صعقوا، وخروا لله سُجَّدًا).

بِمَا أَرَادَ، ثُمَّ يَمُرُّ جِبِرِيلُ عَلَى المَلائِكَةِ، كُلَّمَا مَرَّ بِسَمَاءٍ سَأَلَهُ مَلائِكَتُهَا: مَاذَا قَالَ رَبُّنَا، يَا جِبِرِيلُ؟! فَيَقُولُونَ كُلُّهُم مِثلَ مَا قَالَ جِبِرِيلُ؟! فَيَقُولُونَ كُلُّهُم مِثلَ مَا قَالَ جِبِرِيلُ، فَيَنتَهِي جِبِرِيلُ بِالوَحي إِلَى حَيثُ أَمَرَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ»(١).

#### الله عنه عنه الله 🚭

الأولى: تفسير الآية.

الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصًا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل: إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب.

الثالثة: تفسير قوله: ﴿ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿ ﴾.

الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك.

الخامسة: أَنَّ جبرائيل يجيبهم بعد ذلك بقوله: {قال: كذا وكذا }.

السادسة: ذكر أَنَّ أول مَن يرفع رأسه جبرائيل.

السابعة: أَنَّهُ يقول لأهل السموات كلهم؛ لأنهم يسألونه.

الثامنة: أَنَّ الغشي يَعُمُّ أهل السموات كلهم.

رواه ابن خزيمة في «كتاب التوحيد» (برقم: ١٩٣) بتحقيقي، وابن أبي عاصم في «السنة» (ج١ برقم ٥٢٧)، والآجري في «الشريعة» برقم (٦٦٨)، وابن جرير في «التفسير» (ج٢٢ ص ١٠٠)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ج١ برقم ٤٣٥)، وفي سنده نعيم بن حماد الخزاعي وهُوَ رأس في السُّنَةِ ضعيف في الحَدِيث، قَالَ أَبُوزرعة الرازي: وعرضت عَلَى عبدالرحمن بن إبرَاهِيم الحَدِيث الَّذِي حَدَّثَنَاه نعيم بن حماد، عن الوليد بن مسلم ... إلخ، فقَالَ: لا أصل له اه من «تاريخ أبي زرعة» (ج١ ص ٢٦١) مسألة (١٧٨٣). وفيه أيضًا الوليد بن مسلم وهُوَ يدلس تدليس التسوية وقد عنعنه.

<sup>(</sup>١) هذا حديث ضعيف.

التاسعة: ارتجاف السموات لكلام الله عَزَّ وَجَلَّ (١).

العاشرة: أَنَّ جبرائيل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله عَزَّ وَجَلَّ.

الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين.

الثانية عشرة: ذِكْرُ رُكُوبِ بَعضِهِم بَعضًا.

الثالثة عشرة: سَبَبُ إرسَالِ الشُّهَابِ ...

الرابعة عشرة: أَنَّهُ تَارَةً يُدرِكُهُ الشِّهَابُ قَبلَ أَن يُلقِيَهَا فِي أُذُنِ وَلِيَّهِ مِن الرابعة عشرة: أَنَّهُ تَارَةً يُدرِكُهُ الشِّهَابُ قَبلَ أَن يُدركَهُ .

الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدُقُ بعض الأحيان.

السادسة عشرة: كونه يكذب معها مائة كذبة.

السابعة عشرة: أَنَّهُ لم يُصَدَّق كَذِبُهُ إلا بتلك الكلمة التي سمعت من الساء.

الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بهائة [كَذِبَةٍ؟!]

التاسعة عشرة: كونهم يُلقِي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها.

<sup>(</sup>١) في نسخة: (بكلام).

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: (صفة ركوب).

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: (الثالثة عشرة: إرسال الشهاب).

<sup>(</sup>٤) وقع في المطبوعة في هذا الموضع تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين لا يوجد في المطبوعة.

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة: (يتلقى بعضهم من بعض).

العشرون: إِثْبَاتُ الصِّفَاتِ، خِلَافًا للمعطلة (١).

الحادية والعشرون: التصريح بأنَّ تلك الرجفة والغشي خَوفًا مِن الله عَزَّ وَجَلَّ. الثانية والعشرون: أنهم يخرون لله سجدًا.

### (۱۷) باب الشفاعة

﴿ وَقُولِ اللّٰهِ تَعَالَى ۚ ` ﴿ وَأَنذِر بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِم لَيسَ لَمُم مِن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ لَعَلَّهُم يَتَّقُونَ ﴾ (")

﴿ وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ قُل للهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا [لَهُ مُلكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ ثُمَّ إِلَيهِ تُرجَعُونَ ﴾ [ (1) (2) . (2) . (3) . (4) . (4) . (4) . (5) . (5) . (6) . (6) . (6) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (7) . (

﴿ وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقنَاكُم مِن قَبلِ أَن يَأْتِي يَومٌ لا بَيعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ وَالكَافِرُونَ هُمُ الظَّالُونَ ﴾ (٢) .

﴿ وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذَنِهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكُم مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغنِي شَفَاعَتُهُم شَيئًا إِلَّا مِن

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: (للأشعرية المعطلة).

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: (عز وجل).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٤) ما بين لا يوجد في المطبوعة.

<sup>(°)</sup> سورة الزمر، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين لا يوجد في المطبوعة.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، الآية:٢٥٤.

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة، الآية: ٢٥٥.

بَعدِ أَن يَأْذَنَ الله لَمِن يَشَاءُ وَيَرضَى ﴿ (١).

﴿ وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلِ ادعُوا الَّذِينَ زَعَمتُم مِن دُونِ الله لا يَملِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرضِ وَمَا لَمُّم فِيهِمَا مِن شِركٍ وَمَا لَهُ مِنهُم مِن ظَهِيرٍ ۞ وَلا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لَمِن أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِم قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُم قَالُوا الحَقَّ وَهُوَ العَلِيُّ الكَبِيرُ ﴾ (٢).

﴿ قَالَ أَبُو العَبَّاسِ ( ) : نَفَى الله عَمَا سِوَاهُ كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْمُشْرِكُونَ، فَنَفَى أَن يَكُونَ [لِغَيرِهِ] ( ) مِلكُ، أَو قِسطٌ مِنهُ، أَو يَكُونَ عَونًا لله، وَلَم يَبِقَ إِلاَّ الشَّفَاعَةُ، فَبَيَّنَ أَنَّهَا لاَ تَنفَعُ إِلاَّ لمَن أَذِنَ لَهُ الرَّبُّ، كَمَا قَالَ: ﴿ وَلا يَشفَعُونَ إِلَّا لَمِن ارتَضَى ﴿ ( ) .

﴿ فَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ الَّتِي يَظُنُّهَا المُشرِكُونَ، هِيَ مُنفِيَّةٌ ، كَهَا نَفَاهَا القُرآنُ، وَأَخبَرَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «أَنَّهُ يَأْتِي فَيَسجُدُ لِرَبِّهِ وَيَحَمَدُهُ ، لاَ يَبدَأُ بِالشَّفَاعَةِ أَوَّلاً، ثُمَّ يُقَالَ لَهُ: «ارفَع رَأْسَكَ، وَقُل يُسمَع، وَسَل تُعطَ، وَاشْفَع تُشَفَّع " ).

﴿ وَقَالَ أَبُو هُرَيرَةً ( ^ ) : مَن أَسعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ، [يَا رَسُولَ الله ! ؟ ] قَالَ:

<sup>(</sup>١) سورة النجم، الآية:٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ، الآية: ٢٢، ٢٣.

<sup>(</sup>٣) هو شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية رفالله.

<sup>(</sup>٤) ما بين لا يوجد في الأصل.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة: (هي منتفية يوم القيامة).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٤٧١٢)، وفي مواضع أخرى، ومسلم (ج١ برقم: ٣٢٧- ١٩٤) (٣٢٨) من حديث أبي هريرة على. وقد جاء عن عدة من الصحابة الله المالية المالية الله المالية الله المالية الله المالية المالية الله المالية الله المالية الله المالية الله المالية الله المالية الله المالية المالية الله المالية الله المالية الله المالية الله المالية الله المالية المالية الله المالية الما

<sup>(</sup>٨) زاد في المطبوعة: (له).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعكوفين لا يوجد في المطبوعة.

«مَن قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، خَالِصًا مِن قَلبِهِ» (١). فَتِلكَ الشَّفَاعَةُ لِأَهلِ الإِخلاَصِ (٢)، وَلاَ تَكُونُ لِن أَشرَكَ بِالله.

﴿ وَحَقِيقَتُهُا " : أَنَّ الله [سُبحَانَهُ وَتَعَالَى] ( أَ هُوَ الَّذِي يَتَفَضَّلُ عَلَى أَهلِ الإخلاَصِ، فَيَغفِرُ لَهُم بِوَاسِطَةِ دُعَاءِ مَن أَذِنَ لَهُ أَن يَشْفَعَ لِيُكرِمَهُ وَيَنَالَ المَقَامَ المُحمُودَ.

﴿ فَالشَّفَاعَةُ ( ) الَّتِي نَفَاهَا القُرآنُ: مَا كَانَ فِيهَا شِركٌ ( ) وَلَمِذَا أَثْبَتَ الشَّفَاعَةَ بإِذَنِهِ فِي مَوَاضِعَ وَقَد بَيَّنَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا لِأَهلِ التَّوحِيدِ وَالإِخلاَصِ.اه كَلَامُهُ [ عَلَيْه] ( ) ( ) ( ) ( )

#### 💨 فيه مسائل:

الأولى: تفسير الآيات.

الثانية: صفة الشفاعة المنفية.

الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (ج١ برقم:٩٩).

<sup>(</sup>٢) زاد في المطبوعة: (بإذن الله).

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: (وحقيقته).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين لا يوجد في الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (في الشفاعة).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (من شرك).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفين لا يوجد في المطبوعة.

<sup>(</sup>٨) من «كتاب الكلام على حقيقة الإسلام»، كما في هامش «فتح المجيد» (ج١ص٥٥٥).

الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى، وَهِيَ: المَقَامُ المَحمُودُ (١).

الخامسة: صفة ما يفعله ﷺ: وَأَنَّهُ لا يبدأ بالشفاعة [أَوَّلاً] (٢)، بل يسجد، فإذا أَذِنَ الله له (٢) شَفَعَ.

السادسة: مَن أَسعَدُ النَّاسِ بِهَا؟!.

السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله.

الثامنة: بيان حقيقتها.

## (١٨) باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّكَ لا تَهِدِي مَن أَحبَبَ وَلَكِنَّ

الله يَهدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعلَمُ بِاللَّهَ تَدِينَ ﴾ • •

٣٨ فِي «الصحيح»: عَن ابنِ المُسَيَّبِ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: لَّا حَضَرَت أَبَا طَالِبٍ الوَفَاةُ، جَاءَهُ رَسُولُ الله ﷺ، وَعِندَهُ عَبدُالله بنُ أَبِي أُمَيَّةَ، وَأَبُو جَهلٍ، فَقَالَ لَهُ: «يَا عَمِّ! قُل: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، كَلِمَةً أُحَاجُ لَكَ بِمَا عِندَ الله». فَقَالاً لَهُ: أَتَرِغَبُ عَن لِلهُ: هَرَا عَمِّ! فَلَا لَهُ: أَتَرِغَبُ عَن مِلَّةِ عَبدِالمُطَّلِبِ؟ فَأَعَادَ عَلَيهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ، فَأَعَادَا، فَكَانَ آخِرَ مَا قَالَ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ مِلَّةِ عَبدِالمُطَّلِبِ؟ فَأَعَادَ عَلَيهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ، فَأَعَادَا، فَكَانَ آخِرَ مَا قَالَ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ

<sup>(</sup>١) عن عَبدَالله بنَ عُمَرَ طِيْعِ قال: قَالَ رَسُولُ الله وَ اللهِ عَلَيْهِ: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسأَلُ حَتَّى يَأْيَ يَومَ القِيَامَةِ
لَيسَ فِي وَجِهِهِ مُزعَةُ لَجَم»، وَقَالَ: «إِنَّ الشَّمسَ تَدنُو حَتَّى يَبلُغَ العَرَقُ نِصفَ الأُذُنِ، فَبَينَا هُم
كَذِلِكَ، استَغَاثُوا بِآدَمَ، فَيَقُولُ: لَستُ صَاحِبَ ذَلِكَ، ثُمَّ بِمُوسَى، فَيَقُولُ كَذِلِكَ، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ وَ اللهَ عَلَوْلُ عَذِلِكَ، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ وَ اللهَ عَلَوْلُ عَلَيْكَ، فَمَ بِمُحَمَّدٍ وَ اللهَ عَمُودًا يَحَمَّدُهُ أَهلُ فَيَسْفَعُ بَينَ الحَلقِ، فَيَمشِي حَتَّى يَأْجُذَ بِحَلقَةِ الجَنَّةِ، فَيومَئِذٍ يَبعَثُهُ الله مَقَامًا تَحَمُودًا يَحَمَدُهُ أَهلُ الجَمع كُلُّهُم». أخرجه البخاري (ج٣برقم:١٤٧٤،١٤٧٥).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين لا يوجد في المطبوعة..

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: (فإذا أُذِنَ له).

<sup>(</sup>٤) سورة القصص، الآية:٥٦.

عَبدِالمُطَّلِبِ، وَأَبَى أَن يَقُولَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَستَغفِرُوا أَنهَ عَنكَ». فَأَنزَلَ الله تَعَالَى : ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَستَغفِرُوا لِلمُشرِكِينَ وَلَو كَانُوا أُولِي قُربَى مِن بَعدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُم أَنَّهُم أَصحَابُ الجَحِيمِ \* (١) لِلمُشرِكِينَ وَلَو كَانُوا أُولِي قُربَى مِن بَعدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُم أَنَّهُم أَصحَابُ الجَحِيمِ \* (١) وَأَنزَلَ الله فِي أَبِي طَالِب: ﴿ إِنَّكَ لا تَهدِي مَن أَحبَبتَ وَلَكِنَّ الله يَهدِي مَن يَشَاءُ وَلُكِنَّ الله يَهدِي مَن يَشَاءُ وَهُو أَعلَمُ بِالمُهتَدِينَ \* (١) .

#### نه مسائل:

الأولى: تفسير قوله: ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَن أَحْبَبْتَ ﴾.

الثانية: تفسير قوله: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَستَغفِرُوا لِلمُشرِكِينَ وَلَو كَانُوا أُولِي قُربَى مِن بَعدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُم أَصْحَابُ الجَحِيمِ ﴾.

الثالثة: وهي المسألة الكُبرَى (٤): تفسير قوله: {لا إِلهَ إِلا الله (٥) بخلاف ما عليه مَن يَدَّعِيَ العِلمَ.

الرابعة: أَنَّ أَبَا جهل ومَن معه يعرفون مراد النَّبِيِّ ﷺ، إذ قال للرجل: "قُل: لَا إِلَهَ إِلَّا الله"، فَقَبَّحَ الله مَن أَبُو جَهلِ أَعلَمُ مِنهُ بِأَصلِ الإِسلاَم.

الخامسة: جِدُّهُ ﷺ ومبالغته في إسلام عَمِّهِ.

السادسة: الرَّدُّ عَلَى مَن زَعَمَ إسلام عبدالمطلب وأسلافه.

السابعة: كونه ﷺ استغفر له فلم يُغفَر له، بل نُمِيَ عن ذلك.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: (عَزَّ وَجَلَّ).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية:١١٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٨٨٤،١٣٦٠)، ومسلم (٢٤).

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: (الكبيرة).

 <sup>(°)</sup> في المطبوعة: (قل: لا إله إلا الله).

الثامنة: مضرة أصحاب السُّوءِ عَلَى الإنسان.

التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر.

العاشرة: الشبهة للمبطلين في ذلك، لاستدلال أبي جهل في ذلك (١).

الحادية عشرة: الشاهد بكون (٢) الأعمال بالخواتيم؛ لأنه لو قالها نفعته (٣).

الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين؛ لأن في القصة: أنهم لم يجادلوه إلا بها، مع مبالغته على وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها.

# (١٩) بابما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين

٩ ٣ - في «الصحيح»: عَن ابنِ عَبَّاسٍ طِيْقِ فَي قَولِهِ تَعَالَى ": ﴿ وَقَالُوا لا

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: (العاشرة: استدلال الجاهلية بذلك).

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: (لكون).

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: (لنفعته).

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: (عَزَّ وَجَلَّ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين لا يوجد في المطبوعة.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة، الآية:٧٧.

<sup>(</sup>V) في المطبوعة: (في قول الله تعالى).

تَذَرُنَّ آهِتَكُم وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا شُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسرًا ﴿ (١)

فَالَ: هَذِهِ أَسَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِن قَومِ نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا أُوحَى الشَّيطَانُ إِلَيهِم (٢): أَن انصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِم الَّتِي كَانُوا يَجلِسُونَ فيها أَنصَابًا، وَسَمُّوهَا إِلَىهِم عَبَدَت (٤). بِأَسَمَائِهِم، فَفَعَلُوا، فَلَم (٣) تُعبَد حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَنُسِيَ العِلمُ عُبِدَت (٤).

﴿ وَقَالَ ابنُ القَيِّمِ: قَالَ غَيرُ وَاحِدٍ مِن السَّلَفِ: لَــَّا مَاتُوا عَكَفُوا عَلَى قُبُورِهِم، ثُمَّ صَوَّرُوا تَمَاثِيلَهُم، ثُمَّ طَالَ عَلَيهِمُ الأَمَدُ فَعَبَدُوهُم (٥).

• \$ - وَعَن عُمَرَ ضَالَتُهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لَا تُطرُونِي كَمَا أَطرَت النَّصَارَى ابنَ مَريَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبدُ، فَقُولُوا: عَبدُالله، وَرَسُولُهُ». أخرجاه (٢).

أخرجه البخاري (ج ٨برقم:٤٩٢) من طريق ابنِ جُرَيجٍ، وَقَالَ عَطَاءٌ: عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَنَّى الله الحافظ في «الفتح» قِيلَ: هَذَا مُنعَطِعٍ لِأَنَّ عَطَاء المَذكُور هُوَ: الحُراسانِيّ، وَلَم يَلقَ ابن عَبَّاس، فَقَد أَخرَجَ عبدالرزاق هَذَا الحَدِيث فِي «قفسِيره» عَن ابن جُرَيجٍ، فَقَالَ: أَخبَرَنِي عَطَاءٌ الحُراسَانِيّ، عَن ابن عَبَّاس، وَقَالَ أَبُو مَسعُود: ثَبَتَ هَذَا الحَدِيث فِي «قفسِير ابن جُرَيجٍ» عَن عَطَاء الحُراسَانِيّ، عَن إبن عَبَّاس، وَابنُ جُريجٍ لَم يَسمَع «التَّفسِير» مِن عَطَاء الحُراسَانِيّ، وَإِنَّمَا أَخذَهُ مِن المَدينِيّ المُحرَاسَانِيّ، عَن إبن عَبَّاس، وَابنُ جُريجٍ لَم يَسمَع «التَّفسِير» مِن عَطَاء الحُراسَانِيّ، وَإِنَّمَا أَخذَهُ مِن المَدينِيّ ابنه عُثمَان بن عَطَاء، فَنَظَرَ فِيهِ. وَذَكَرَ صَالِح بن أَحَد بن حَنبَل فِي «العِلَل» عَن عَلِيّ بن المَدينيّ قَلَان شَعِيف. فَقُلت: قَالَ: شَعِيف. فَقُلت: قَلَات يَحيَى القَطَّان عَن حَدِيث ابن جُريجٍ، عَن عَطَاء الحُرَاسَانِيّ؟ فَقَالَ: ضَعِيف. فَقُلت: إِنَّهُ يَقُول: أَخبَرَنَا؟. قَالَ: لَا شَيء، إِنَّهَا هُو كِتَابٌ دَفَعَهُ إِلَيهِ إِنتَهَى.

<sup>(</sup>١) سورة نوح، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: (إلى قومهم).

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: (ولم).

<sup>(</sup>٤) هذا أثر موقوف

<sup>(</sup>٥) ﴿غَانُهُ اللَّهِفَانَ » (ج ١ ص ١٨٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (ج٦برقم:٣٤٤٥)، وأخرج أصله مسلم (ج٣برقم:١٦٩١)، وليس فيه موضع الشاهد منه.

﴿ ﴾ ﴾ [وَفِي «الصَّحِيحِ»: عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ] (١) قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «إِيَّاكُم وَالغُلُوَّ، فَإِنَّمَا أَهَلَكَ مَن كَانَ قَبلَكُم الغُلُوُّ» (٢).

٢٤ - وَلِسُلِم: عَن أَبنِ مُسعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «هَلكَ اللهُ عَلَيْ قَالَ: «هَلكَ اللهُ عَلَيْ

#### فيه مسائل:

الأولى: أَنَّ مَن فَهِمَ هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب.

الثانية: معرفة أول شِركٍ حَدَثَ على وجه الأرض: أنَّهُ شبهة الصالحين (١).

الثالثة: أول شَيءٍ غُيِّر به دِينُ الأنبياء، وما سبب ذلك، مع معرفة أَنَّ الله أرسلهم.

الرابعة: سَبَبُ قبول البدع (٥)، مع كون الشرائع والفطر تردها.

الخامسة: أَنَّ سبب ذلك كُلِّهِ مَزجُ الحَقِّ بالباطل. فالأول: محبة الصالحين.

رواه أحمد في «لمسند» (ج١ص٢٥): من حديث ابن عباس على، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ غَدَاةَ جَمع: «هَلُمَّ القُط لِي». فَلَقَطتُ لَهُ حَصَيَاتٍ مِن حَصَى الخَذْفِ، فَلَمَّا وَضَعَهُنَّ فِي يَدِهِ قَالَ: «نَعَم، بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، وَإِيَّاكُم وَالغُلُوَ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَن كَانَ قَبلَكُم بِالغُلُو فِي الدِّينِ». ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير زياد بن الحصين الحنظلي، وهو من رجال مسلم، ووثقه الإمام أحمد في «كتاب العلل» وفي «مسائل أبي داود»

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين سقط من «تيسير العزيز الحميد» و «فتح المجيد» ومطبوعة «كتاب التوحيد».

<sup>(</sup>٢) هذا حديث صحيح على شرط مسلم

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (ج٤ برقم: ٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: (الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض، أنه كان بشبهة الصالحين).

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: (الرابعة: قبول البدع).

والثاني: فعل أُنَاسٍ من أهل العلم والدين شيئًا أَرَادُوا به خيرًا، فَظَنَّ مَن بَعدَهُم أَرَادُوا به غيره.

السادسة: تفسير الآية التي في ﴿سورة نوح﴾.

السابعة: جِبِلَّةُ الآدَمِي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد.

الثامنة: أَنَّ فيه (١) شاهدًا لم نُقِلَ عَن بعض السَّلَفِ: أَنَّ البِدَعَ سَبَبُ الكُفرِ (٢). التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة، ولو حَسُنَ قَصدُ الفاعل.

العاشرة: معرفة القاعدة الكلية وهي: النهي عن الغُلُوِّ، ومعرفة ما يؤول إليه.

الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح.

الثانية عشرة: معرفة النهي عن التهاثيل والحكمة في إزالتها.

الثالثة عشرة: معرفة عِظَمِ شأن هذه القصة، وَشِدَّةِ الحاجة إليها مع الغفلة نها.

الرابعة عشرة: وهي أعجب العجب، قراءتهم إِيَّاهَا (٢) في «كتب التفسير»، و «الحديث» مع معرفتهم (٤) بمعنى الكلام، وكون الله حَالَ بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا: أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا (٥) أنَّ ما نهى الله

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: (الثامنة: فيه).

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: (للكفر)، وزاد: (، وأنها أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن المعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب منها).

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: (قرآتهم، -أي: أهل البدع- إياها).

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: (ومعرفتهم).

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: (فاعتقدوا).

ورسوله عنه، هو (١) الكفر المبيح للدم والمال.

الخامسة عشرة: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة.

السادسة عشرة: ظنهم أنَّ العلماء الذين صَوَّرُوا الصُّورَ أَرَادُوا ذلك.

السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله: { لاَ تَطرُونِي كَمَا أَطرَتِ النَّصَارَى ابنَ مَريَمَ}، فصلوات الله وسلامه على مَن بَلَّغَ البَلاَغَ المبين.

الثامنة عشرة: نصيحته إيَّانَا جهلاك المتنطعين.

التاسعة عشرة: التصريح أَنَّهَا (٢) لم تُعبَد حَتَّى نُسِيَ العلم، ففيها: معرفة وجوده (٣) ومضرة فقده.

العشرون: أَنَّ سَبَبَ فَقدِ العلم موتُ العلماء.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: (فهو).

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: (بإنها).

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: (بيان معرفة قدر وجوده).

# (٢٠) باب ما جاء في التغليظ فيمن عبدالله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟

وَ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ وَمَا فِيهَا مِن الصُّورِ، فَقَالَ: «أُولَئِكِ إِذَا مَاتَ فِيهِم عَنْ الصُّورِ، فَقَالَ: «أُولَئِكِ إِذَا مَاتَ فِيهِم الرَّجُلُ الصَّالِحُ، أَو العَبدُ الصَّالِحُ، بَنُوا عَلَى قَبرِهِ مَسجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلكَ الصُّورَ، أُولَئِكِ شِرَارُ الخَلقِ عِندَ اللهُ (۱).

﴿ فَهَؤُلَاءِ جَمَعُوا بَينَ الفِتنَتَينِ: فَتنَةِ القُبُورِ وَفِتنَةِ التَّمَاثِيلِ.

﴿ وَهَ مُ اللّهِ عَنهَا ("): قَالَت: لَمَّا ثُرِلَ بِرَسُولِ الله ﷺ طَفِقَ يَطرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجِهِ، فَإِذَا اغتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا، فَقَالَ -وَهُوَ كَذَلِكَ-: «لَعنَةُ الله عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أُنبِيَائِهِم مَسَاجِلَ». -يُحَذِّرُ مَا صَنعُوا- وَلُولاَ ذَلِكَ لأَبرِزُ (') قَبرُهُ، غَيرَ أَنَّهُ خُشِي أَن يُتَّخَذَ مَسجِدًا. أَخرَجَاهُ (').

2 ك ح وَلِسُلِمٍ: عَن جُندُبِ بِنِ عَبدِالله قَالَ: سَمِعتُ رسول الله عَلَيْهُ أَن يَمُوتَ بِخَمسٍ، وَهُو يَقُولُ: ﴿ إِنِّي أَبرَأُ إِلَى الله أَن يَكُونَ لِي مِنكُم خَلِيلٌ، فَإِنَّ الله قَد اتَّخَذَنِي خَلِيلٌ، كَمَا اتَّخَذَ إِبرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلُو كُنتُ مُتَّخِذًا مِن أُمَّتِي خَلِيلًا لَا تَّخَذتُ قَد الله عَلَيْهِ مَن أُمَّتِي خَلِيلًا لَا تَّخَذتُ

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: (من).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (ج١ برقم:٤٣٤)، ومسلم (ج١ برقم:٥٢٨).

<sup>(</sup>٣) يعني: عائشة وليها.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: (أبرز).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (ج ابرقم:٤٣٥)، و(ج٣برقم:١٣٩٠،١٣٩٠)، ومسلم (ج ابرقم:٥٣١).

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة: (النبي ﷺ).

أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنَّ مَن كَانَ قَبلَكُم كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنبِيَاثِهِم مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا القُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنهَاكُم عَن ذَلِكَ (١).

٢٤ - وَلاَّحَمَدَ بِسَنَدِ جَيِّدِ: عَن ابنِ مَسعُودٍ هَا مَرفُوعًا: «إِنَّ مِن شِرَادِ النَّاسِ: مَن تُدرِكُهُم السَّاعَةُ وَهُم أَحيَاءٌ، وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ القُبُورَ مَسَاجِلًا.
 النَّاسِ: مَن تُدرِكُهُم السَّاعَةُ وَهُم أَحيَاءٌ، وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ القُبُورَ مَسَاجِلًا.
 أبو حاتم في «صحيحه»

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (ج١ برقم:٥٣٢).

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: (وكل).

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: (فقد اتُّخِذَ مسجدًا).

<sup>(°)</sup> في المطبوعة: (ورواه).

<sup>(</sup>٦) هذا حديث حسن.

رواه أحمد (ج١ص٥٠٥، ٤٥٤) وغيره: من طريق عاصم بن أبي النجود، عن شقيق بن سلمة، عن عبدالله بن مسعود؛ ومن طريق قيس بن الربيع، وهو ضعيف، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبدالله؛ وذكره شيخنا على الصحيح المسنل» (ج٢برقم:٨١٨). وذكره البخاري (ج٢برقم:٧٠٦) تعليقًا دون قوله: (والذين يتخذون القبور مساجد)، ودواه مسلم (ج٤برقم:٢٩٤٩) بلفظ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ).

#### 🚯 فيه مسائل:

الأولى: ما ذكر الرسول فيمن بَنَى مسجدًا يَعبُدُ الله فيه، على (١) قبر رجل صالح، ولو صحت نِيَّةُ الفاعل.

الثانية: النهي عن التهاثيل، فإذا اجتمع الأمران تَغَلَّظَ الأمر (٢).

الثالثة: العبرة في مبالغته ﷺ في ذلك، كيف (٢) بين لهم هذا أُوَّلًا، ثم قَبلَ موته بِخَمسِ قال ما قال، ثم لما كان في النزع (١) لم يكتف بها تقدم.

الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر.

الخامسة: أنَّهُ مِن سُنَنِ اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم.

السادسة: لعنه إِيَّاهُم على ذلك.

السابعة: أَنَّ مُرَادَهُ عَلَيْهِ: تَعَذِيرُنَا (٥) عَن قَبرِهِ.

الثامنة: العِلَّةُ في [عَدَم](١) إِبرَازِ قَبرِهِ.

التاسعة: في مَعنَى اتِّخَاذِهَا مَسجِدًا.

العاشرة: أَنَّهُ قَرَنَ بَينَ مَن التَّخَذَهَا مسجدًا، وَبَينَ مَن تَقُومُ عَلَيهِ السَّاعَةُ، فَذَكَرَ النَّريعَةَ إِلَى الشِّركِ قَبَلَ وُقُوعِهِ مَعَ خَاتِمَتِهِ.

الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس: الرَّدُّ على الطائفتين اللَّتَينِ هُمَا

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: (عند).

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: (النهي عن التماثيل، وغلظ الأمر في ذلك).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (فكيف).

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: (السياق).

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: (تحذيره إيانا).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين لا يوجد في الأصل.

أَشَرُّ أَهِلَ البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من {الثنتين والسبعين فِرقَة} وهم: {الرافضة، والجهمية}، وبسبب الرافضة حَدَثَ الشرك وعبادة القبور، وهم أُوَّلُ مَن بَنَى عَلَيهَا المساجد.

الثانية عشرة: ما بُليَ بِهِ عَلَيْهُ مِن شِدَّةِ النَّزعِ.

الثالثة عشرة: ما أُكرِمَ بِهِ مِن الحُلَّةِ.

الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من المحبة.

الخامسة عشرة: التصريح بأنَّ الصِّدِّيقَ أَفضَلُ الصَّحَابَةِ.

السادسة عشرة: الإشارة إلى خِلَافَتِهِ.

# (٢١) باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله

﴿ اللَّاتَ وَالعُزَّى ﴿ إِسَنَدِهِ: عَن شُفيَانَ، عَنِ مَنصُورٍ، عَن مُجَاهِدٍ فِي قُولِهِ: ﴿ أَفَرَأَيتُمُ اللَّاتَ وَالعُزَّى ﴾ (٢). قَالَ: كَانَ يَلُتُ السَّوَيقَ لِلحَاجِّ فَهَاتَ (٢)، فَعَكَفُوا عَلَى قَبِرِهِ (٤).

﴿ وَكَذَا قَالَ أَبُو الجَوزَاءِ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ: كَانَ يَلُتُّ السَّوِيقَ لِلحَاجِّ (°). \$ 2 - وَعَن ابنِ عَبَّاسٍ وَلِيْكُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ زَائِرَاتِ القُّبُورِ،

<sup>(</sup>۱) هذا حديث مرسل.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: (كان يلت لهم السويق فهات).

<sup>(</sup>٤) هذا أثر صحيح.

رواه ابن جرير في «التفسير» (ج٢٢ص٤٧-٤٨) من عدة طرق، عن سفيان، به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (ج ٨برقم:٤٨٥٩)، وابن جزير في «التفسير» (ج٢٢ص٤٨).

وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيهَا المَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ. رواه أهل «السُّنَنِ» (١).

#### (١) هذا حديث ضعيف.

أخرجه أحمد (جاص٢٢٩)، وأبو داود (ج٣برقم:٣٢٣)، والترمذي (جابرقم:٣٢٠)، والترمذي (جابرقم:٣٢٠)، والنسائي (ج٤برقم:٢٠٣٩)، وفي سنده أبو صالح باذام، ويقال: باذان. قال أحمد: كان ابن مهدي ترك حديث أبي صالح. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن حبان: يحدث عن ابن عباس ولم يسمع منه. وينظر «التهذيب». وجاء من حديث أبي هريرة عليه.

رواه أحمد (ج٢ص٣٣)، والترمذي (ج٢برقم:١٠٥٦)، وغيرهما بلفظ: {لَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ وَوَّارَاتِ القُّبُورِ}. قال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ صَحيحٌ، وَقَد رَأَى بَعضُ أَهلِ العِلمِ: أَنَّ هَذَا كَانَ قَبَلَ أَن يُوخِصَ النَّبِيُّ عَيْكُ فِي زِيَارَةِ القُّبُورِ، فَلَمَّا رَخَّصَ دَخَلَ فِي رُخصَتِهِ: الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ. و قَالَ بَعضُهُم: إِنَّمَا كُرهَ زِيَارَةُ القُّبُورِ لِلنِّسَاءِ لِقِلَّةٍ صَبرهِنَّ وَكَثرَةٍ جَزَعِهنَّ.اه

قلت: إستاده ضعيف: فيه عمر بن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، قال ابن سعد: كان كثير الحديث وليس يحتج بحديثه. وقال عبدالرحمن بن مهدي: أحاديثه واهية. وقال ابن المديني: تركه شعبة وليس بذاك. وقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه. اه

وجاء من حديث حسان بن ثابت على: رواه أحمد (ج٣ص:٤٤٢) وغيره، قال: لَعَنَ رَسُولُ الله عَلَيْ رَسُولُ الله وَعَبْدالرَّمْن بن جهان، وعبدالرَّمْن بن حسان بن ثابت، وهما مجهولان.

فائدة؛ قال أبومحمد ابن حزم على الله ولا نكره اتباع النساء الجنازة، ولا نمنعهن من ذلك، جاءت في النهي عن ذلك آثار ليس منها شيء يصح؛ لأنها: إما مرسلة، وإما عن مجهول، وإما عمن لا يحتج به اه من «المحلى» (ج٥ص:١١٠-١١١).

#### الله فيه مسائل:

الأولى: تفسير الأوثان.

الثانية: تفسير العبادة.

الثالثة: أَنَّهُ عَلَيْكُ لَم يستعذ إلا مما يُخَافُ وقوعه.

الرابعة: قَرنِهِ بهذا: اتخاذ قبور الأنبياء مساجد.

الخامسة: ذكره شدة الغضب من الله.

السادسة: [وهي من أهمها] (١): معرفة صفة عبادة اللَّاتِّ، التي هي أكبر من الأوثان.

gradient in the residual and the state of th

ye was his way to be their will

and a great larger of a second state.

السابعة: معرفة أنَّهُ قَبرُ رَجُلِ صالح.

الثامنة: أنَّهُ اسم صاحب القبر، وَذِكرُ معنى التسمية.

التاسعة: لعنة زَوَّارَاتِ القبور.

العاشرة: لعنة مِّن أسرجها.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين لا يوجد في الأصل.

# (٢٢) باب ما جاء في حماية المصطفى على جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك

﴿ وَقُولِ الله تَعَالَى: ﴿ لَقَد جَاءَكُم رَسُولٌ مِن أَنفُسِكُم عَزِيزٌ عَلَيهِ مَا عَنِتُم [ حَرِيصٌ عَلَيكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُّوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [ حَرِيصٌ عَلَيكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُّوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [ أن الله عَليكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُّوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [ أن الله عَليهُ عَليهِ عَليهُ عَليهِ عَليهِ عَليهِ عَليهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَ

• 0 – عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ ﴿ لَا تَجَعَلُوا بُيُوتَكُم قُبُورًا، وَلَا تَجَعَلُوا قَبرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُم تَبلُغُنِي حَيثُ كُنتُم». رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواته ثقات (").

\ 0 - وَعَن عَلِيِّ بِنِ الحُسَينِ رَبِيَّ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَجِيءُ إِلَى فُرجَةٍ (')عِندَ قَبرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَيَدخُلُ فِيهَا فَيَدعُو، فَنَهَاهُ، فَقَالَ ('') أَلاَ أُحَدِّثُكُم حَدِيثًا سَمِعتُهُ مِن ('') أَلاَ أُحَدِّثُكُم حَدِيثًا سَمِعتُهُ مِن ('') أَلِي عَلَيْهِ فَالَ: ﴿لاَ تَتَّخِذُوا قَبرِي عِيدًا، وَلاَ بُيُوتَكُم أَبِي، عَن جَدِّي، عَن رَسُولِ الله عَلَيْهِ قَالَ: ﴿لاَ تَتَّخِذُوا قَبرِي عِيدًا، وَلاَ بُيُوتَكُم

أخرجه أحمد (ج٢ص٣٦٧)، وأبو داود (ج٢برقم:٢٠٤٢)، وفي سنده عبدالله بن نافع الصائغ وهو: ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين، كها في «التقريب» و قد حدث هنا من كتابه، والحمد لله.

<sup>(</sup>١) مَا بين المعكوفين لا يوجد في المطبوعة، بل فيه: (الآية).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية:١٢٨، ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) هذا حديث صحيح

<sup>(</sup>٤) زاد في المطبوعة: (كانت).

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: (وقال).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (عن)، وهو خطأ.

قُبُورًا، وَصَلُّوا عَلِيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُم تَبلُغُنِي أَينَما كُنتُم (١)». رواه في «المختارة» (٢).

#### 🐌 فيه مسائل:

الأولى: تفسير: ﴿آية براءة﴾.

الثانية: إبعاده أُمَّتَهُ عن هذا الحِمَى غَايَةَ البُعدِ.

الثالثة: ذِكْرُ حِرصِهِ عَلَيْنَا وَرَأْفَتِهِ وَرَحَمَتِهِ.

الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وَجهٍ مخصوص، مع أَنَّ زيارته من أفضل الأعمال.

الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة.

السادسة: حثه على النافلة في البيت.

السابعة: أنَّهُ تقرر (٢) عندهم: أنَّهُ لا يُصَلَّى في المقبرة.

الثامنة: تعليله ذلك: بأن صلاة الرجل وسلامه (٤) يبلغه وإن بَعُدَ، فلا حاجة إلى ما يتوهمه مَن أراد القَبرَ (٥).

أخرجه أبو يعلى في «المسند» (ج١ برقم:٤٦٩): من طريق ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج٢ ص٢٦٨)، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج٣ ص٦٦٧ – ٦٦٨) وقال: رواه أبو يعلى، وفيه: جعفر بن إبراهيم الجعفري، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا، وبقية رجاله ثقات.اه

قلت: وفي سنده: على بن عمر بن الحسين بن على بن أبي طالب، وهو مستور.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: (تسليمكم يبلغني أين كنتم).

<sup>(</sup>٢) هذا حديث ضعف.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: (متقرر).

<sup>(</sup>٤) زاد في المطبوعة: (عِليه).

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: (القُربَ).

التاسعة: كونه عِين في البرزخ تعرض أعمال أُمَّتِهِ في الصلاة والسلام عليه.

# (۲۳) باب ما جاء أن بعض هذه الأمن تعبد<sup>(۱)</sup> الأوثان

﴿ وَقُولِ الله تَعَالَى: ﴿ أَلَمَ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الكِتَابِ يُؤمِنُونَ بِالجِبِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاءِ أَهدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً ﴿ أَهُ وَاللَّا اللَّهُ ﴿ (٢).

﴿ وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ قُل هَل أُنبَّكُم بِشَرِّ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ الله مَن لَعَنهُ الله وَغَضِبَ عَلَيهِ وَجَعَلَ مِنهُمُ القِرَدَةَ وَالْخَنَاذِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴾ (٣).

﴿ وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمرِهِم لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيهِم مَسجِدًا ﴿ (٤).

٢ ٥ - عَن أَبِي سَعِيدٍ رَفِيْهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ مَن كَانَ قَبلَكُم»، «حَذَوَ القُذَّةِ بِالقُذَّةِ»، «حَتَّى لَو دَخَلُوا جُحرَ ضَبِّ لَدَخَلتُمُوهُ»، قَالَوا: يَا رَسُولَ الله! اليَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: «فَمَن؟!». أخرجاه (٥).

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: (يعبد).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٥١.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ٦٠.

<sup>• (</sup>٤) سورة الكهف، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (ج٦برقم:٣٤٥٦)، ومسلم (ج٤برقم:٢٦٦٩)، وليس فيه: «حَذَوَ القُذَّةِ بِالقُذَّةِ»، وقد وهم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية ﴿ اللَّهُ فِي ﴿ اقتضاء الصراط ﴾، وتبعه المصنف ﴿ اللَّهُ على ذلك، وإنها هي ضمن حديث آخر ؛ أخرجه أحمد في ﴿ المسندِ ﴾ (ج٤ص ١٢٥) من حديث

وَأُعطِيتُ الْكَنزَينِ: الْأَحْرَ وَالْأَبِيضَ، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيبلُغُ مُلكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنهَا، وَأَعطِيتُ الكَنزَينِ: الأَحْرَ وَالأَبِيضَ، وَإِنِّي سَأَلتُ رَبِّي لِأُمَّتِي: أَن لَا يُملِكَهَا بِسَنةٍ وَأُعطِيتُ الكَنزَينِ: الأَحْرَ وَالأَبِيضَ، وَإِنِّي سَأَلتُ رَبِّي لِأُمَّتِي: أَن لَا يُملِكَهَا بِسَنةٍ بِعَامَّةٍ، وَأَن لَا يُسلِّطَ عَلَيهِم عَدُوَّا مِن سِوى أَنفُسِهِم، فَيستبيح بَيضَتَهُم، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! [إِنِي] () إِذَا قَضَيتُ قَضَاءً، فَإِنَّهُ لَا يُردُّ، وَإِنِي أَعطَيتُكَ لِأُمَّتِكَ: أَن لَا اللهَ عَلَيهِم عَدُوَّا مِن سِوى أَنفُسِهِم، فَيستبيح بَيضَتَهُم، وَالْ لَا أُسلِّطَ عَليهِم عَدُوَّا مِن سِوى أَنفُسِهِم، فَيستبيح بَيضَتَهُم، وَلُو اجتَمَعَ عَليهِم مَن بِأَقطَارِهَا، حَتَّى يَكُونَ بَعضُهُم يُملِكُ بَعضًا، وَيسبِي بَعضُهُم بَعضًا» (أَسلِي بَعضُهُم بَعضًا» (أَسلِ مَن اللهُ عَليهِم مَن بِأَقطَارِهَا، حَتَّى يَكُونَ بَعضُهُم يُملِكُ بَعضًا، وَيسبِي بَعضُهُم بَعضًا»

وراد: «وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَئِمَّةُ البرقانيُّ في «صحيحه» وزاد: «وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَئِمَّةُ المُضِلِّين، وَإِذَا وَقَعَ عَلَيهِم السَّيفُ، لَم يُرفَع إِلَى يَومِ القِيَامَةِ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلحَقَ حَيُّ مِن أُمَّتِي الأَوْثَانَ، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي يَلحَقَ حَيُّ مِن أُمَّتِي بِالمُسْرِكِينَ، وَحَتَّى تَعبُدَ فِئَامٌ مِن أُمَّتِي الأَوْثَانَ، وَإِنَّهُ سَيكُونُ فِي يَلحَقَ حَيُّ مِن أُمَّتِي بِالمُسْرِكِينَ، وَحَتَّى تَعبُد فِئَامٌ مِن أُمَّتِي ثَلاَثُونَ كَذَابُونَ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لَا نَبِيَّ بَعدِي، وَلا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِن أُمَّتِي عَلَى الحَقِّ مَنصُورَةً، لاَ يَضُرُّهُم مَن خَذَهُم، وَلا مَن خَالَفَهُم تَزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمَّتِي عَلَى الحَقِّ مَنصُورَةً، لاَ يَضُرُّهُم مَن خَذَهُم، وَلا مَن خَالَفَهُم

شداد بن أوس عَلَيْهُ، ولفظه: «لَيَحمِلَنَّ شِرَارُ هَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى سَنَنِ الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبلِهِم، أَهلَ الكِتَاب، حَذَوَ القُذَّةِ بِالقُذَّةِ». وإسناده ضعيف، فيه شهر بن حوشب، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين لا يوجد في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: (بعامة).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (ج٤ برقم: ٢٨٨٩).

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: (ورواه).

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: (كذابون ثلاثون).

حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى" .

### 🕸 فيه مسائل:

الأولى: تفسير: ﴿آية النساء﴾.

الثانية: تفسير: ﴿أَية المائدة ﴾.

الثالثة: تفسير: ﴿آية الكهف﴾.

الرابعة: وهي من أهمها: ما معنى: {الإيهان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟} هل هو اعتقاد قلب؟ أو هو موافقة أصحابها، مع بغضها ومعرفة بطلانها؟.

الخامسة: قولهم: {إِنَّ الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلاً من المؤمنين}. السادسة: وهي المقصود بالترجمة: أنَّ هذا لا بُدَّ أن يوجد في هذه الأُمَّةِ، كما تقرر في حديث أبي سعيد (٢).

السابعة: التصريح (ألم بوقوعها، أعنى: عِبَادَةَ الأَوثَانِ في هذه الأُمَّةِ، في جموع شيرة.

الثامنة: العَجَبُ العُجَابُ: خروج مَن يَدَّعِي النُّبُوَّةَ مثل: المختار (١٤)، مع تكلمه

<sup>(</sup>۱) هذا حديث صحيح.

رواه أحمد (ج٥ص٢٧٨)، و أبوداود (ج٣برقم:٤٢٥٢)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) المذكور في الباب (برقم:٥٢)، وزاد في المطبوعة: (في جموع كثيرة).

<sup>(</sup>٣) في نسخة: (تصريحه).

<sup>(</sup>٤) هو ابن أبي عبيد الثقفي، الكذاب، قال الإمام الذهبي حَمَلَكَهُ: لا ينبغي أن يُروَى عنه شَيئًا؛ لأنه ضَالٌ مُضِلٌ، كان زَعَمَ أَنَّ جبرائيل عليه السلام ينزل عليه، وَهُوَ شَرٌّ مِن الحَجَّاج، أو مثله.

بالشهادتين، وتصريحه أنَّهُ أَنَّهُ من هذه الأُمَّةِ، وَأَنَّ الرسولَ حَتٌّ، وَالقُرآنَ حَتٌّ .

ب سه دين، وعدري من النَّبِيِّنَ، ومع هذا يُصَدَّقُ في هذا كُلِّهِ مَع التَّضادِّ الْواضح ، وقد خرج المُختَارُ في آخِرِ عَصرِ الصحابة، وَتَبِعَهُ فِئَامٌ كَثِيرَةً ، .

التاسعة: البِشَارَةُ بِأَنَّ الحَقَّ لا يَزُولُ بِالكُلِّيَّةِ، كَمَا زَالَ فَيَمَا مَضَى، بل: {لاَ تَزَالُ عَلَيهِ طَائِفَةٌ }.

العاشرة: الآية العُظمَى: أَنَّهُم مع قِلَّتِهِم: {لاَ يَضُرُّهُم مَن خَذَهُم، وَلاَ مَن خَالَهُم، وَلاَ مَن خَالَفَهُم}.

الحادية عشرة: أَنَّ ذَلِكَ الشَّرطَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ.

الثانية عشرة: ما فِيهِ مِن الآيات العظيمة:

ه منها: إخباره بِأَنَّ الله زَوَى لَه المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك،

انتهى. ووالده أبوعبيد، كان من خيار الصحابة، استشهد يوم الجسر، في خلافة عمر بن الخطاب على «لسان الميزان» (ج٦ص:٦).

- (١) في المطبوعة: (بأنه).
- (٢) في المطبوعة: (وأن القرآن حق).
- (٣) قال عبدالله بن مسلم بن قتيبة أبومحمد الدينوري هلك: والناس أَسرَابُ طَيرٍ، يتبعُ بَعضُهَا بَعضُها بَعضًا، ولو ظهر لهم مَن يَدَّعِي النُّبُوَّةَ، مع معرفتهم بأن رَسُولَ الله ﷺ خَاتَمُ الأنبياء، أو مَن يَدَّعِي الرُّبُوبِيَّةَ، لَوَجَدَ على ذلك أَتبَاعًا وَأَشْيَاعًا.اه من «تأويل مختلف الحديث» (ص:١٤).
- (٤) كان ممن خرج على الحسن بن على بن أبي طالب في (المداين)، ثم صار مع ابن الزبير بمكة، فولاه الكوفة، فغلب عليها، ثم خلع ابن الزبير ودعا على الطلب بدم الحسين، فالتفت عليه الشيعة، وكان يظهر لهم الأعاجيب، ثم جهز عسكرًا مع إبراهيم بن الأشتر إلى عبيدالله بن زياد، وقتله سنة خس وستين، ثم توجه بعد ذلك مصعب بن الزبير إلى الكوفة فقاتله، فقتل المختار وأصحابه، وكان قتل المختار سنة سبع وستين. «لسان الميزان» السابق.

فوقع كما أخبر، بخلاف الجنوب والشمال.

🥸 وإخباره: بأنه أُعطِيَ الكنزين.

🕸 وإخباره: بإجابة دعوته لِأُمَّتِهِ في الاثنتين.

﴿ وَإِخْبَارُهُ: بِأَنَّهُ مُنِعَ الثَّالِثَةَ.

﴿ وَإِخْبَارُهُ: بُوقُوعُ السَّيْفِ، وَأَنَّهُ لا يُرْفَعُ إِذَا وَقَعَ.

وأخباره بإهلاك بعضهم بعضًا، وسبي بضهم بعضًا، وخوفه على أُمَّتِهِ من الأئمة المضلين.

﴿ وَإِخْبَارُهُ: بِظُهُورُ الْمُتَنِّئِينِ فِي هَذُهُ الْأُمَّةِ.

🥸 وإخباره: ببقاء الطائفة المنصورة.

﴿ وَكُلُّ هذا وقع كما أخبر، مع أَنَّ كُلَّ واحدةٍ منهما أَنَ مِن أبعد ما يكون في العقول.

الثالثة عشرة: حَصرُ الخوف على أُمَّتِهِ مِن الأَئِمَّةِ المضلين.

الرابعة عشرة: التَّنبِيهُ على معنى عِبَادَةِ الأوثان.

### (٢٤) باب ما جاء في السحر

﴿ وَقُولِ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَقَد عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن خَلاقٍ وَلَئِئسَ مَا شَرَوا بِهِ أَنفُسَهُم لَو كَانُوا يَعلَمُونَ ﴾ (٢).

﴿ وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ يُؤْمِنُونَ بِالجِبتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاءِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (منها).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية:١٠٢.

أَهدَى مِنَ الَّذِينَ [آمَنُوا] (١) سَبيلاً ﴿ ﴿ (٢)

﴿ قَالَ عُمَرُ: {الجِبتُ}: السِّحرُ، وَ{الطَّاغُوتُ}: الشَّيطَانُ (٢)

﴿ وَقَالَ جَابِرٌ: {الطَّوَاغِيتُ}: كُهَّانٌ تَنزِلُ عَلَيهِم الشَّياطَينُ ، في كُلِّ حَيٍّ السَّياطَينُ ، في كُلِّ حَيٍّ الْمَانُ ، في كُلِّ حَيٍّ الْمَانُ ، في كُلِّ حَيٍّ الْمَانُ ، في كُلِّ حَيِّ اللَّمَانُ ، في كُلِّ حَيِّ اللَّمِنِ اللَّمَانُ ، في كُلِّ حَيِّ اللَّمَانُ ، في كُلِّ حَيِّ اللَّمَانُ ، في كُلِّ حَيْلُ مَانُ اللَّمَانُ ، في كُلِّ حَيْلُ مَانُ اللَّمِنُ ، في كُلِّ حَيْلُ مَانُ اللَّمَانُ ، في كُلِّ حَيْلُ مَانُ اللَّمَانُ ، في كُلِّ حَيْلُ مَانُ اللَّمَانُ ، في اللَّمَانُ اللَّمَانُ ، في اللَّمَانُ اللَّمَانُ ، في اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّهُ اللَّمَانُ اللَّهُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّهُ اللْ

\$ 0 - وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ صَحَيَّهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «اجتَنِبُوا السَّبِعَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «اجتَنِبُوا السَّبِعَ اللهِ بِقَاتِ». قَالَوا: وَمَا هُنَّ، يا رَسُولَ الله!؟ (٦) قَالَ: «الشِّركُ بِالله، وَالسِّحرُ، وَقَتلُ النَّفسِ، الَّتِي حَرَّمَ الله إِلاَّ بِالحَقِّ، وَأَكلُ الرِّبَا، وَأَكلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّولِيِّ يَومَ النَّهِ إِلاَّ بِالحَقِّ، وَأَكلُ الرِّبَا، وَأَكلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّولِيِّ يَومَ النَّه لِلاَّ بِالحَقِّ، وَأَكلُ الرِّبَا، وَأَكلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّولِيِّ يَومَ النَّوجَةِ اللهِ اللهِ قَالَ: «اجْرَجَاهُ (٧).

رواه ابن جرير في «التفسير» (ج٧ص١٣٥)، والبغوي كها في «التفسير» لابن كثير (ج١ص١٦٨)، وابن أبي حاتم (ج٢برقم:٢٦١٨) وفي سنده حسان بن فايد القيسي، قال أبوحاتم: شيخ.

فَائِدَة، قال ابن كثير عَظِلْكَهُ: ومعنى قوله في الطاغوت: (إنه الشيطان) قَوِيٌّ جِدًّا، فإنه يشمل كُلَّ شَرِّ كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها.اه

(٤) في المطبوعة: (كان ينزل عليهم الشيطان).

(٥) هذا أثر حسن.

رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (ج٣برقم:٥٤٥٢) من طريق أبي الزُّبَيرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بنَ عبدالله: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطَّوَاغِيتِ؟ قَالَ: { هُم كُهَّانٌ تَنزِلُ عَلَيهِمُ شَيَاطِينُ}. وفي سنده إسحَاقُ بنُ الضَّيفِ وهو: حسن الحديث.

- (٦) في المطبوعة: (يا رسول الله، وما هُنَّ).
- (٧) أخرجه البخاري (ج٥برقم:٢٧٦٦)، ومسلم (ج ١ برقم: ٨٩).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٥٠.

<sup>(</sup>٣) هذا أثر ضعيف.

00 - وَعَن جُندُبٍ مَرفُوعًا: «حَدُّ السَّاحِرِ ضَربُةٌ بِالسَّيفِ». رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ، وَقَالَ: الصَّحِيحُ: أَنَّهُ مَوقُوفٌ (٢).

70- وَفِي «صَحِيحِ البُخَارِيِّ»: عَن بَجَالَةَ بنِ عبدة، قَالَ: كَتَبَ إِلَينَا عُمَرُ (٣) بنُ الخَطَّابِ فَيُهِيهُ: أَن اقتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ، قَالَ: فَقَتَلنَا ثَلاَثَ سَوَرَةٍ، وَسَاحِرَةٍ، قَالَ: فَقَتَلنَا ثَلاَثَ سَوَاحِرَ (٤).

٥٧ - وَصَحَّ عَن حَفْصَةً وَعَلَيْهِا: أَنَّهَا أَمَرَت بِقَتلِ جَارِيَةٍ لَـهَا سَحَرَتْهَا،
 قُقُتِلَت (°).

رواه الترمذي (ج٣برقم:١٤٦٠)، وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وإسمعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث، وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع: هو ثقة. ويروى عن الحسن أيضًا، والصحيح: عن جندب موقوفٌ. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، من أصحاب النبي عَلَيْهُ وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي: إنها يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملاً دون الكفر، فلَم نَر عَلَيهِ فَتلاً. اه وأخرجه الطبراني في «الكبير» (ج٢برقم:١٦٦٥)، والدارقطني في «السُّنَنِ» (ج٣برقم:٣١٦٥)، وغيرهما، وذكره الترمذي في «العلل الكبير» (ص:٢٣٧برقم:٤٣٠) وقال: سألت محمدًا (يعني: البخاري) عن هذا الحديث؟ فقال: هذا لا شيء، وإنها رواه إسهاعيل بن مسلم، وضعف إسهاعيل بن مسلم المكي جدًّا. اه

رواه أحمد (ج۱ص۱۹۰–۱۹۱)، وغيره، ولم يخرجه البخاري، وإنها أخرج أصله (ج٢برقم:٣١٥٦، ٣١٥٧).

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: (ضَربُهُ)، وهو خلاف الأصل، وما في «السُّنَن».

<sup>(</sup>٢) هذا حديث منكر.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: (كتب عمر).

<sup>(</sup>٤) هذا أثر صحيح.

<sup>(</sup>٥) هذا أثر منقطع.

﴿ وَكَذَٰ لِكَ صَعَّ عَن جُندَبِ (١)(٢).

﴿ قَالَ أَحَدُ: عَن ثَلاَثَةٍ مِنْ أَصحَاب رسول الله (٢) عَلَيْهِ (٤).

#### فيه مسائل:

الأولى: تفسير: ﴿آية البقرة ﴾.

الثانية: تفسير: ﴿آية النساء ﴾.

الثالثة: تفسير: { الجبت والطاغوت، والفرق بينها}.

الرابعة: أَنَّ الطاغوت قد يكون من الجِنِّ، وقد يكون من الإنس.

رواه مالك في «الموطأ» (ج٢برقم:١٥٦٢): عن محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة: أنه بلغه:أن حفصة زوج النبي على قتلت جارية لها سحرتها، وقد كانت دَبَّرَتها، فأمرت بها فَقُتِلَت. ورواه عبدالرزاق في «المصنف» (ج١٠برقم:١٩٠١): من طريق عبدالله، أو عبيدالله بالشك ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن جارية لحفصة. ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ج٩برقم:٢٨٣٦٩): من طريق عبدة، عن عبيدالله بن عمر-بالجزم- عن نافع، عن ابن عمر؛ وهذا إسناد صحيح

(١) قال في «تيسير العزيز الحميد»: المراد به هنا قطعًا: جندب الخير الأزدي قاتل الساحر، وهو جندب بن كعب بن عبدالله.

#### (٢) هذا أثر صحيح

رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (ج٢ص:٢٢٢)، وعبدالرزاق في «لمصنف» (ج١٠ برقم:٤١٥)، والطبراني في «الكبير» (ج٢برقم:١٠٢٥): عن أبي عثمان النهدي: أن ساحرًا كان يلعب عند الوليد بن عقبة، فكان يأخذ السيف ويذبح نفسه، ويعمل كذا، ولا يضره، فقام جندبٌ إلى السيف، فأخذه فضرب عُنُقَهُ، ثم قرأ: ﴿أَفْتَأْتُونَ السَّحرَ وَأَنتُم تُبُصِرُونَ ﴾.

(٣) في المطبوعة: (النبي).

(٤) ذكره الحافظ ابن كثير عَجَلْكَ في «التفسير» (ج١ص٣٦٩) فقال: قال الإمام أحمد بن حنبل: صَعَّ عن ثلاثةٍ مِن أصحاب النبي عَلَيْكَةٍ في قتل الساحر. الخامسة: معرفة: {السبع الموبقات} المخصوصات بالنهي.

السادسة: أَنَّ الساحر يكفر.

السابعة: [أَنَّهُ] (١) يُقتلُ وَلاَ يُستَتَابُ.

الثامنة: وجود هذا في المسلمين على عَهدِ عُمَرَ، فَكَيفَ بَعدَهُ؟!.

### (٢٥) باب بيان شيء من السحر"

العَلاَء: حَدَّثَنَا قَطَنُ بِنُ قَبِيصَةَ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَيْكِ مَقُولُ عَن إِنَّ حَيَّانَ بِنِ العَلاَء: حَدَّثَنَا قَطَنُ بِنُ قَبِيصَةَ، عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَيْكِ مَقُولُ عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَيْكِ مَقُولُ عَلَّ العِيَافَة، وَالطَّرق، وَالطَّرق، وَالطَّرق، وَالطَّرق، وَالطَّرق، الخَطُّ يُخَطُّ وَالطَّرق، وَالطَّرق، وَالطَّرق، وَالطَّرق، وَالطَّرق، وَالطَّرق، وَإللِمِبَ }: قَالَ الحَسَنُ: رَنَّهُ (١) الشَّيطَانُ. إسناده جيد (٧).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين لا يوجد في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: (من أنواع السحر).

<sup>(</sup>٣) في نسخة: (حدثنا).

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: (قال).

<sup>(</sup>٥) في نسخة: (بالأرض).

<sup>(</sup>٦) في «المسند»: (إنه)، وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٧) هذا حديث ضعيف.

رواه أحمد (ج٥ص ٦٠)، وابن حبان (ج١٣ برقم: ٦١٣١)، وغيرهما من حديث قبيصة بن مخارق واه أحمد النووي في «رياض الصالحين» (برقم: ١٦٧٩)، وقال الشيخ الألباني عَلَاللهُ: كذا قال، وفيه حيان بن العلاء، وهو مجهول. وينظر: «تخريج الحلال والحرام» (برقم: ٢٩٩).

ولأبي داود، والنسائي (۱)، وابن حبان في «صحيحه»: المسند منه (۲). 
• • • وَعَن ابنِ عَبَّاسٍ وَلِيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَن اقتبَسَ شُعبَةً (۲) مِن النَّجُوم، فَقَد اقتبَسَ شُعبَةً مِن السِّحرِ، زَادَ مَا زَاد». رواه أبو داود، بسند (٤)(٥)

• 7 - وَلِلنَّسَائِيِّ: مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ وَ الْأَسَائِيِّ: «مَن عَقَدَ عُقدَةً، ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا، فَقَد سَحَرَ، وَمَن سَحَرَ، فَقَد أَشرَكَ، وَمَن تَعَلَّقَ شَيئًا وُكِلَ إِلَيهِ» (٢).

17 - وَعَن ابنِ مَسعُودٍ رَفِيْهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:«أَلَا أُنْبَعْكُم مَا

رواه النسائي (ج٧برقم:٤٠٨٥): من طريق: عباد بن ميسرة المنقري، عن الحسن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: فذكره مرفوعًا. وضعفه الإمام الذهبي عَلَيْنُهُ في «الميزان» في ترجمة: عباد بن ميسرة المنقري، والعلامة الألباني عَلَيْنَهُ في «ضعيف الجامع» (برقم:٥٧٠٢)، وفيه أيضًا علم أخرى، وهي: أن الحسن البصري عَلَيْنَهُ لم يسمع من أبي هريرة. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبوداود (ج٣برقم:٣٩٠٧)، والنسائي في «الكبري» (ج١٠برقم:١١٠٤٣).

<sup>(</sup>٢) أي: المرفوع إلى النبي عَلَيْكُ ، وأما الموقوف على عوف بن أبي جَمِلة، والحسن البصري، من تفسيرهم لألفاظ الحديث المرفوع، فلم يخرجوه، وإنها انفرد بإخراجه الإمام أحمد عَمَلْكُ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) في «سنن أبي داود»: (علمًا)، وفي «تهذيب الكمال»: (شعبة)، وكل من نقل عن «سنن أبي داود» يقول: (شعبة).

<sup>(</sup>٤) في نسخة: (بإسناد صحيح)، وفي نسخة: (وإسناده صحيح).

<sup>(</sup>٥) هذا حديث صحيح.

رواه أبو داود (ج٣برقم:٣٩٠٥)، والمزي في «تهذيب الكهال» (ج٣١ص٣٦) ترجمة: الوليد بن عبدالله. وذكره شيخنا الوادعي عِظْلَقُهُ في «الصيح المسند» (ج١ص٤٥).

<sup>(</sup>٦) هذا حديث ضعيف.

العَضهُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ، القَالَةُ بَينَ النَّاسِ». رواه مسلم (١)

٦٢ – وَلَمُهُا: عَن ابنِ عُمَرَ رَضْ البَيَانِ الله ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ مِن البَيَانِ لَسِحرًا» (٢).
 لَسِحرًا» (٢).

### فيه مسائل:

الأُولى: أَنَّ العِيَافَةَ، وَالطَّرقَ، وَالطِّيرَةَ من الجِبتِ.

الثانية: تفسير: { العِيَافَةِ، وَالطَّرقِ (٣)}.

الثالثة: أَنَّ عِلمَ النُّجُومِ نَوعٌ مِن أنواع السِّحرِ (١)

الرابعة: أَنَّ العَقدَ مَع (َ أَ النَّفْثِ مِن ذَلِكَ.

الخامسة: أَنَّ النَّمِيمَةَ مِن ذَلِك.

السادسة: أَنَّ مِن ذَلِكَ: بَعضَ الفَصَاحَةِ.

### (٢٦) باب ما جاء في الكهان ونحوهم

٦٢ – رَوَى مُسلِمٌ في «صحيحه»: عَن بَعضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَن النَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: (هَن أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَن شَيءٍ، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، لَم تُقبَل لَهُ صَلَاةً

<sup>(</sup>١) (ج٤ برقم:٢٦٠٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (ج٩برقم:٥١٤٦)، ومسلم (ج ٢برقم:٨٦٩).

<sup>(</sup>٣)زاد في المطبوعة: (والطيرة).

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: (من السحر).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (من) وهو خطأ.

أَربَعِينَ يَومًا» <sup>(١)</sup>.

كُ ٦ - وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ صَلِيَّةٍ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَن أَتَى كَاهِنَا فَصَدَّقَهُ بِهَا يَقُولُ، فَقَد كَفَرَ بِهَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ، رواه أبو داود (١).

70 - وَلِلاَّرِبَعَةِ، وَالْحَاكِمِ ، [وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرَطِهِمَا: عَن...] : «مَن أَتَى عَرَّافًا، أَو كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ بِهَا يَقُولُ، فَقَد كَفَرَ بِهَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ (°).

(٢) هذا جديث ضعيف.

رواه أبو داود (ج٣برقم:٣٩٠٤)، والترمذي (ج١برقم:١٣٥)، وقال: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة. قال: وضعف محمد (يعني: البخاري) هذا الحديث من قِبَلِ إسناده، وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد.اه وقال في «العلل الكبير» (ص٥٩برقم:٧٦): سألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من هذا الوجه، وضعف هذا الحديث جدًّا.اه وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (ج٣ص١٦) في ترجمة حكيم الأثرم: هذا حديث لا يتابع عليه، ولا يعرف لأبي تميمة ساع من أبي هريرة.اه وقال الحافظ في «التقريب»: حكيم الأثرم: في حديثه لين.اه وذكره العقيلي في «الضعفاء» (١ص٣١٧).

- (٣) الصحيح فيه: أنه لم يروه أصحاب «السُّنَ الأربعة»: عن أبي هريرة من الطريق التي رواها الإمام أحمد هُلَّكُه، والحاكم، والذي رواه الأربعة: هو الحديث المتقدم من طريق حكيم الأثرم، فلعل المصنف هُلِكُه تبع الحافظ ابن حجر هُلِكَه في «الفتح» حيث عزاه لأصحاب «السُّنن الأربعة»، وهو واهم في ذلك، والله أعلم.
- (٤) ما بين المعكوفين لا يوجد في الأصل، وقال الدكتور الفريان محقق «فتح المجيد» وفقنا الله وإياه: بياض في جميع الأصول الخطية التي اطلعت عليها من «كتاب التوحيد» وشروحه.اهـ
  - (٥) هذا حديث معل.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (ج٤برقم: ٢٢٣٠)، وأحمد (ج٤ص٦٨)، واللفظ له: من حديث صفية بنت أبي عبيد امرأة عبدالله بن عمر على، عن بعض أزواج النبي على . وقد ذكر أبو مسعود الدمشقي في «الأطراف»: أنها حفصة وللها.

77 – وَلأَبِي يَعلَي بِسَنَدٍ جَيِّدٍ: عَن ابن مَسعُودٍ مِثلُهُ مَوقُوفًا (١).

\[
\begin{aligned}
\begin

٨٦ - وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ [في «الأوسط» بِإِسنَادٍ حَسَنٍ] ؛ مِن حَدِيثِ ابنِ

أخرجه أحمد (ج٢ص٤٩٤): من طريق عوف بن أبي جميلة، عن خلاس، عن أبي هريرة؛ وعن الحسن مرسلا. وذكره شيخنا الوادعي على الله في «أحاديث معلة» (ص٤٠٦برقم:٤٢٦) وقال: الحسن: هو ابن أبي الحسن البصري، وهو شيخ عوف؛ فعوف يرويه عن خلاس، عن أبي هريرة؛ وعن الحسن مرسلا. وإذا نظرت في طريق خلاس وجدتهم كلهم رجال الصحيح، ولكن خلاسًا لم يسمع من أبي هريرة، كما في «تهذيب التهذيب»: عن الإمام أحمد، وغيره. على أن الحاكم قد رواه من حديث روح بن عبادة، عن عوف، عن خلاس، ومحمد بن سيرين، عن أبي هريرة؛ لكني لا أعتمد على تفردات الحاكم، لكثرة أوهامه.اه

(١) هذا أثر جسن

رواه أبو يعلى (ج٩برقم:٥٤٠٨)، والبزار في «مسنده» (ج٥برقم:١٨٧٣)، وذكره الدارقطني في «العلل» (ج٥ص٢٨١-٢٨٢١) وصوب وقفه.

(٢) في المطبوعة: (بإسناد).

(٣) هذا حديث ضعيف

رواه الطبراني في «الكبير» (ج ١٨ برقم: ٣٥٥)، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج ٥ ص ٢٠١)، وقال: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، خلا إسحاق بن الربيع وهو: ثقة. وقال في (ج ٥ ص ١٧٧): رواه الطبراني وفيه إسحاق بن الربيع العطار وثقه أبو حاتم وضعفه عمرو بن على وبقية رجاله ثقات. اه قلت: بل ضعيف، والحسن البصري لم يسمع من عمران.

(٤) ما بين المعكوفين لا يوجد في الأصل.

عَبَّاسِ، دُونَ قَولِهِ: «وَمَن أَتَى كَاهِنًا (١).. الى آخره (٢).

وَ قَالَ البَغَوِيُّ: العَرَّافُ: الَّذِي يَدَّعِي مَعرِفَةَ الأُمُورِ بِمَقَدِّمَاتٍ يَستَدِلُّ بِهَا عَلَى السَّرُوقِ وَمَكَانِ الضَّالَّةِ، وَنَحوِ ذَلِكَ (٣).

﴿ وَقِيلَ: هُوَ الكَاهِنُ. وَالكَاهِنُ: هُوَ الَّذِي يُخْبِرُ عَن المُغَيَّبَاتِ (''). وَقِيلَ: الَّذِي يُخْبِرُ عَن المُغَيَّبَاتِ (''). وَقِيلَ: الَّذِي يُخْبِرُ عَمَّا فِي الضَّمِيرِ (٥).

وَقَالَ أَبُوالعَبَّاسِ [ابنُ تَيمِيَّةَ] (٦): العَرَّافُ: اسمٌ لِلكَاهِنِ، وَالمُنجِمِ، وَالمُنجِمِ، وَالمُنجِمِ، وَلَمُ فِي مَعرِفَةِ الأُمُورِ بِهَذِهِ الطُّرُقِ (٧).

7 7 - وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْمٍ يَكَتُبُّونَ: ﴿ أَبَا جَادٍ}، وَيَنظُرُونَ فِي النَّجُومِ:
مَا أَرَى مَن فَعَلَ ذَلِكَ لَهُ عِندَ الله مِن خَلاَقٍ (^).

رواه الطبراني في «الأوسط» (ج٤برقم:٤٢٦٢)، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج٥ص ٢٠١)، وقال: رواه البزار، والطبراني في «الأوسط» وفيه: زمعة بن صالح، وهو: ضعيف.اه

رواه عبدالرزاق في «لمصنف» (ج۱۰برقم:۱۹۹۷۶)، و ابن أبي شيبة (ج۸برقم:۲٦٠٤)، و البيهقي في «الكبرى» (ج۸ص۱۳۹).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عرافا).

<sup>(</sup>٢) هذا حديث ضعيف

<sup>(</sup>٣) «شرح السُّنَّةِ» (ج١٢ ص١٨٢).

<sup>(</sup>٤) زاد في المطبوعة: (في المستقبل).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين لا يوجد في الأصل.

<sup>(</sup>٧) كما في «مجموع الفتاوى» (ج٣٥ص٣٧٣).

<sup>(</sup>٨) هذا أثر صحيح

#### الله فيه مسائل:

الأولى: أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيهان بالقرآن.

الثانية: التصريح بأنه كفر.

الثالثة: ذكر من تُكِهِّنَ له.

الرابعة: ذكر من تُطُيِّرَ له.

الخامسة: ذكر من سُحِرَ له.

السادسة: ذكر تَعَلَّمُ أَبَا جَادٍ.

السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعَرَّاف.

### (٢٧) باب ما جاء في النشرة

أنَّ النَّبِيَّ ' عَن جَابِرٍ وَلَيْكُ : أَنَّ النَّبِيَّ ' عَلَيْهِ سُئِلَ عَن النَّشرَةِ ؟ فَقَالَ «هِيَ مِن عَمَلِ الشَّيطَانِ». رواه أحمد بسند جيد (").

﴿ وَأَبُو دَاوِدٍ، وَقَالَ: سُئِلَ أَحَدُ عَنهَا؟ فَقَالَ: ابنُ مَسعُودٍ يَكرَهُ هَذَا كُلَّهُ ﴿ الْ

رواه أحمد (ج٣ص٢٩٤)، وأبو داود (ج٣برقم:٣٨٦٨)، وغيرهما، وإسناده منقطع؛ لأنه من طريق وهب بن منبه، عن جابر بن عبدالله وشيء ، ولم يسمع منه، كما في « جامع التحصيل» قال ابن معين: لم يَلقَ جَابِرَ بنَ عبدالله، إنها هو كتاب. وقال في موضع آخر: هو صحيفة ليست بشيء.اه

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: (ذكر من تعلم أبا جاد).

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: (رسول الله).

<sup>(</sup>٣) هذا حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (ج٣ص:١٩٠): من طريق جعفر قال: سمعت أبا عبدالله..فذكره.

\ \ \ - وَفِي «صحيح البخاري» أَ: عَن قَتَادَةَ: قُلتُ لسعيد بنِ الْسَيَّبِ: رَجَلٌ بِهِ طِبُّ، يُؤخَذُ أَ، أَيُحُلُ عَنهُ، أَو يُنَشَّرُ ؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الإِصلاَحَ، فَأَمَّا مَا يَنفَعُ، فَلَم يُنهَ عَنهُ. انتهى (٣).

٧٧ - وَرُوِيَ (٤) عَن الْحَسَنِ: أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَجِلُّ السِّحرَ إِلاَّ سَاحِرٌ (٥).

﴿ قَالَ ابنُ القَيِّمِ: النَّشَرَةُ: حَلَّ السِّحرِ عَن المَسحُورِ، وَهِيَ نَوعَانِ: [أَحَدُهُمَا:] (٢) حَلُّ بِسِحرِ مِثلِهِ، هِيَ الَّتي (٢) مِن عَمَل الشَّيطَانِ، وَعَلَيهِ يُحمَلُ قَولُ

رواه الإمام أحمد في «مسائله» لمهنا الشامي (ج٢برقم:٥٨٤): من طريق إساعيل بن علية، عن سعيد بن أبي عروبه؛ وذكره البخاري تعليقًا (ج١٠ص٢٨٦): «كتاب الطب»: باب: هل يستخرج السحر؟ ورواه ابن جرير في «تهذيب الآثار» كها في «تغليق التعليق» (ج٥ص٤٤): من طريق سعيد، وهو ابن أبي عروبة؛ وأبوبكر الأثرم في «السنن» كها في «التمهيد» لابن عبدالبر (ج٢ص٤٤)، و «تغليق التعليق» (ج٥ص٤٤): من طريق هشام وهو الدستوائي؛ ومن طريق أبان، وهو العطار؛ وسعيد بن منصور، كها في «التغليق» (ج٥ص٤٤): من طريق أبي عوانة: كلهم، عن قتادة، به. قال الحافظ: وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) في نسخة: (وللبخاري).

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: (رجل به طب، أو يؤخذ عن امرأته).

<sup>(</sup>٣) هذا أثر صحيح.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: (ويروى).

<sup>(</sup>٥) هذا أثر صحيح.

رواه ابن جرير في «تهذيب الآثار» كما في «تغليق التعليق» (ج٥ص٤٩) بإسناد الأثر الذي قبل هذا.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين لا يوجد في الأصل.

<sup>(</sup>V) في المطبوعة: (وهو الذي).

الحَسَنِ، فَيَتَقَرَّبُ النَّاشِرُ وَالمُنتَشِرُ مِن (') الشَّيطَانِ ('')، فَيُبطِلُ عَمَلَهُ عَن المَسحُورِ. وَالثَّاني: النُّشرَةُ بِالرُّقيَةِ، وَالتَّعَوُّذَاتِ، وَالدَّعَوَاتِ، وَالأَدوِيَةِ، المُبَاحَةِ، فَهَذَا جَائِ

#### فيه مسائل:

الأولى: النهي عن النُّشرَةِ.

الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه، مِمَّا يُزِيلُ الإِشكَالَ.

### (٢٨) باب ما جاء في التطير

﴿ وَقُولِ الله تَعَالَى: ﴿ أَلا إِنَّهَا طَائِرُهُم عِندَ الله وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُم لا يَعَلَمُونَ ﴾ (١).

﴿ وَقُولِهِ: ﴿ قَالُوا طَائِرُكُم مَعَكُم أَإِن ذُكِّرتُم بَل أَنتُم قَومٌ مُسرِفُونَ ﴿ (°).

\[
\begin{aligned}
\begin

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: (إلى).

<sup>(</sup>٢) زاد في المطبوعة: (بها يجب).

<sup>(</sup>٣) «إعلام الموقعين» (ج٤ ص٣٩٦).

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآية:١٣١.

<sup>(</sup>٥) سورة يس، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (ج ١٠برقم:٥٧٥٧)، ومسلم (ج ٤برقم:٢٢٢).

<sup>(</sup>٧) (ج٤ص١٧٤٣ برقم: ٢٢٢٠): من حديث أبي هريرة رضي . و(ج٤ برقم: ٢٢٢٢): من حديث جابر بن عبدالله واضع.

لَمُ وَلَمُّا: عَن أَنسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لاَ عَدوَى، وَلاَ طِيرَةَ، وَيُعجِبُنِي الفِألُ». قِيلَ (١): وَمَا الفَأْلُ؟ قَالَ: «الكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ» (٢).

٥٧- وَلاَ بِي دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ: عَن عُقبَةَ بِنِ عَامِرٍ، قَالَ: ذُكِرَت الطِّيرَةُ عِندَ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: «أَحسَنُهَا الفَأْلُ، وَلاَ تَرُدُّ مُسلِمًا، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُم مَا يَكرَهُ، فَلَيَقُل: اللهمَّ لاَ يَأْتِي بِالحَسَنَاتِ إِلاَّ أَنتَ، وَلاَ يَدفَعُ السَّيِّنَاتِ إِلاَّ أَنتَ، وَلاَ حَولَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِكَ» (٣).

٧٦ وَعَن ابنِ مَسعُودٍ مَرفُوعًا قَالَ: «الطِّيرَةُ شِركٌ، [الطِّيرَةُ شِركٌ] (أ)»، وَمَا مِنَّا إِلَّا، وَلَكِنَ الله يُذهِبُهُ بِالتَّوكُّلِ. رواه أبو داود، والترمذي، وصححه، وجعل آخِرَهُ مِن قَولِ ابنِ مُسعُودٍ (٥).

#### (٣) هذا حديث ضعف

رواه ابن السُّنِّيِّ في «عمل اليوم والليلة» (ص١٤٤-١٤٥ برقم: ٢٩٣) هكذا، وهو خطأ، ورواه أبوداود (ج٣برقم: ٣٩١): من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن عروة بن عامر القرشي، وهو الصواب، وقد اختلف في صحبته، قال الحافظ: روى عن النبي ﷺ مرسلاً في الطيرة، والظاهر أن رواية حبيب بن أبي ثابت عنه منقطعة اه قلت: حبيب مدلس ولم يصرح بالسماع، والحديث ضعفه العلامة الألباني عَمْلَكَ في «الضعيفة» (برقم: ١٦١٩).

(٤) ما بين المعكوفين لا يوجد في الأصل.

#### (٥) هذا حديث صحيح

رواه أبوداود (ج٣برقم: ٣٩١)، والترمذي (ج٣برقم:١٦١٤)، وابن حبان (ج١٣ برقم: ٦١٢٢)، وذكره شيخنا الوادعي عِظْلَقُه في «الصحيح المسند» (ج٢برقم: ٨٥٧)، وقال الترمذي: سَمِعت مُحُمَّدَ بنَ إِسمَعِيلَ يَقُولُ: كَانَ سُلَيَمَانُ بنُ حَربٍ يَقُولُ فِي هَذَا الحَدِيثِ: (وَمَا مِنَّا، وَلَكِنَّ اللهُ يُذهِبُهُ بِالتَّوكُولُ فَا لَهُ مَنَا عَلَدِي قَولُ عبدالله بنِ مَسعُودٍ: (وَمَا مِنَّا).

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: (قالوا).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (ج ١٠برقم:٥٧٧٦)، ومسلم (ج ٤برقم:٢٢٢٤).

٧٧ - وَلاَّحَمَدَ مِن حَدِيثِ ابنِ عُمرَ: «مَن رَدَّتَهُ الطِّيرَةُ عَن حَاجَتِهِ فَقَد أَشَرَكَ». قَالُوا: وَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «[أَن] تَقُولَ: اللهمَّ لَا خَيرَ إِلَّا خَيرُكَ، وَلَا طَيرُكَ، وَلَا إِلَّا خَيرُكَ (١).

٧٨ وَلَهُ: مِن حَدِيثِ الفَضلِ بنِ عَبَّاسٍ ضَيَّا الطِّيرَةُ مَا أَمضَاكَ أَو رَدَّك " .

#### نه مسائل:

الأولى: التنبيه على قوله: ﴿ أَلَا إِنَّهَا طَائِرُهُم عِندَ الله ﴾ مع قوله: ﴿ طَائِرُكُم مَعَكُم ﴾.

الثانية: نَفْيُ العَدوَى.

رواه أحمد (ج٢ص ٢٢)، وابنُ السُّنِّيِ في «عمل اليوم والليلة» (ص١٤٤ برقم ٢٩٢)، وقد جاء مرفوعًا وموقوفًا: من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رَفِيْكِا، وجاء من حديث فضالة بن عبيد مرفوعًا أيضًا، وكلاهما من طريق ابن وهب، عن ابن لهيعة، وهو ضعيف، وجاء عن فضالة بن عبيد موقوفًا، وفي سنده مجهولان، وجاء من حديث رويفع بن ثابت؛ لكنه منكر لا يصلح في الشواهد. وينظر «العلل» لا بن أبي حاتم (ج٣ص٣٦٨).

(٣) هذا حديث ضعيف.

رواه أحمد (ج١ص٢١٣) ولفظه: خَرَجتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ يَومًا، فَبَرِحَ ظَبِيٌّ، فَهَالَ فِي شِقِّهِ، فَاحَنَضَنتُهُ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله! تَطَيَّرتُ ؟ قَالَ: «إِنَّهَا الطِّيرَةُ مَا أَمضَاكَ أَو رَدَّكَ». وفي سنده عبدالله بن لهيعة، وهو ضعيف، ومحمد بن عبدالله بن علاثة، قال البخاري: في حديثه نظر. وقال أبوحاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وفيه أيضًا مسلمة الجهني، وهو مجهول الحال، وأيضًا لم يدرك الفضل بن عباس، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين لا يوجد في الأصل.

<sup>(</sup>٢) هذا حديث ضعف.

الثالثة: نُفي الطِّيرَة.

الرابعة: نَفَيُ الْهَامَةِ.

الخامسة: نَفَيُ الصَّفَرَ.

السادسة: أَنَّ الفَأْلَ ليس مِن ذَلِكَ، بَل مُستَحَبُّ.

السابعة: تفسير الفال.

الثامنة: أَنَّ الوَاقِعَ في القلوب من ذلك مع كراهيته لا يضر، بل يُذهِبُهُ الله بالتوكل.

التاسعة: ذكر ما يقول من وجده.

العاشرة: التصريح بأنَّ الطِّيرَةَ شِركٌ.

الحادية عشرة: تفسير {الطِّيرَةِ المَدْمُومَة}.

### (٢٩) باب ما جاء في التنجيم

٧٩ - قَالَ البُخَارِيُّ فِي «صحيحه»: قَالَ قَتَادَةُ: خَلَقَ الله هَذِهِ النُّجُومَ لِثَلَاثٍ: زِينَةً لِلسَّمَاءِ، وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، وَعَلاَمَاتٍ يُهتَدَى بِهَا، فَمَن تَأَوَّلَ فِيهَا غَيرَ لِثَلاَثٍ: زِينَةً لِلسَّمَاءِ، وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، وَعَلاَمَاتٍ يُهتَدَى بِهَا، فَمَن تَأَوَّلَ فِيهَا غَيرَ لَثَلَاثُ فَقَد أَخطأَ، وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، وِتَكَلَّفَ مَا لاَ عِلمَ لَهُ بِهِ. انتهى (١).

<sup>(</sup>١) هذا أثر حسن

ذكره البخاري (ج٦ص٣٥٠): باب في النجوم: كتاب بدأ الحلق تعليقًا. ورواه ابن جرير في «لتفسير» (ج٩برقم:١٦٥٣٦) موصولاً، وينظر «لتفسير» (ج٩برقم:١٦٥٣٦) موصولاً، وينظر «تفسير ابن كثير» (ج٦ص٢٠٨-٢٠٩): {تفسير سورة النمل، آية:٦٥}، وقال ﷺ: رواه ابن أبي حاتم بحروفه، وهو كلام جليل متين صحيح.

﴿ وَكَرِهَ (١) تَعَلَّمَ مَنَازِلَ القَمَرِ، وَلَمَ يُرَخِّص فِيهِ ابنُ عُيَينَةَ. ذَكَرَهُ حَرَبٌ عَنهُمَا، وَرَخَّصَ فِيهِ ابنُ عُيينَةَ. ذَكَرَهُ حَرَبٌ عَنهُمَا، وَرَخَّصَ فِي تَعَلُّم المَنَازِلِ أَحَمُدُ (٢)، وَإِسحَاقُ (٣).

• ٨ - وَعَن أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَدخُلُونَ الجُنَّةَ: مُدمِنُ الخَمر، وَقَاطِعُ الرَّحِم، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحر». رواه أحمد، وابن حبان في «صحيحه» (١).

#### فيه مسائل:

الأولى: الحكمة في خلق النجوم.

الثانية: الرَّدُّ على مَن زَعَمَ غَيرَ ذَلِكَ.

الثالثة: الخلاف (٥) في تَعَلَّم المنازل.

الرابعة: الوعيد فيمن صَدَّقَ بِشَيءٍ مِن السِّحرِ، وَلَو عَرَفَ أَنَّهُ باطل.

Frager of the content with the content of the conte

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: (وكره قتادة).

<sup>(</sup>٢) ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية على «شرح العمدة» (ج٤ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «معالم السُّنَن» للخطابي (ج٤ص ٢٣٠)، و «فضل علم السلف» لابن رجب (ص:٣٤)،

<sup>(</sup>٤) هذا حديث ضعيف.

رواه أحمد (ج٤ص٣٩٩)، وابن حبان (ج١٢برقم:٥٣٤٦)، وغيرهما، وفي سنده: أبوحريز واسمه: عبدالله بن حسين قاضي سجستان، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: (ذكر الخلاف).

### (٣٠) باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء

﴿ وَقُولِ الله تَعَالَى: ﴿ وَتَجَعَلُونَ رِزِقَكُم أَنَّكُم تُكَذِّبُونَ ﴿ (١).

\ \ \ وَعَن أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ ضَيْطَتِهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «أَربَعٌ فِي أُمَّتِي مِن أَمُورِ (٢) الجَاهِلِيَّةِ لَا يَتَرُكُونَهُنَّ: الفَخرُ بالأحسَابِ، وَالطَّعنُ فِي الأَنسَابِ، وَالاستِسقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ [عَلَى المِّيِّتِ] (٢)». وَقَالَ: «النَّائِحَةُ إِذَا لَم تَتُب قَبلَ مَوتِهَا، تُقَامُ يَومَ القِيَامَةِ وَعَلَيهَا سِرِبَالٌ مِن قَطِرَانٍ، وَدِرعٌ مِن جَرَبٍ». رواه

٨٢ – وَلَمُّيا: عَن زَيدِ بنِ خَالِدٍ ضَلِيَّتِه قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله ﷺ صَلَاةَ الصُّبحِ بِالْحُدَيبِيةِ، عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَت مِن اللَّيلِ، فَلَمَّا انصَرَف، أَقبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «أَتَدرُونَ (٥) مَاذَا قَالَ رَبُّكُم؟». قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعلَمُ، قَالَ: «قال [الله تَعَالَى] (١): أَصبَحَ مِن عِبَادِي مُؤمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَن قَالَ: مُطِرِنَا بِفَضلِ الله وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالكَوكَبِ، وَأَمَّا مَن قَالَ: مُطِرنًا بِنَوءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤمِنٌ بِالكُوكَبِ»(٧).

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة، الآية: ٨٢.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: (أمر).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين لا يوجد في المطبوعة.

<sup>(</sup>٤) (ج٢برقم: ٩٣٤).

 <sup>(</sup>٥) في المطبوعة: (هل تدرون).
 (٦) ما بين المعكوفين لا يوجد في المطبوعة.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (ج ٢برقم:٨٤٦)، ومسلم (ج١برقم:٧١).

م الله عَلَى الله عَل

#### فيه مسائل:

الأولى: تفسير: ﴿آية الواقعة ﴾.

الثانية: تفسير (٤) الأربع التي مِن أمرِ الجاهلية.

الثالثة: ذكر الكفر في بعضها.

الرابعة: أَنَّ مِن الكفر ما لا يُخرِجُ مِن المِلَّةِ.

الخامسة: قوله: { أُصبَحَ مِن عِبَادِي مُؤمِنٌ بِي وَكَافِرٌ } بسبب نزول النعمة.

السادسة: التفطن للإيمان في هذا الموضع.

السابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع.

الثامنة: التفطن لقوله: { لَقَد صَدَقَ نُوءُ كَذَا وَكَذَا}.

التاسعة: إِخْرَاجُ الْعَالِمِ لِلْمَسْأَلَةِ بِالاستِفْهَامِ (٥)، لِقُولِهِ: { أَتَدرُونَ مَاذَا قَالَ

<sup>(</sup>١) في نسخة: (بمعناه).

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة، الآية:٧٥-٨٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم فقط (ج١ برقم: ٧٣) ولفظه: قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ وَعَيْنَ مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهدِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَمِنهُم كَافِرٌ، قَالُوا: هَذِهِ رَحَمَّ الله، وَقَالَ بَعضُهُم: لَقَد صَدَقَ نَوءُ كَذَا وَكَذَا». قَالَ فَنَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ: ﴿فَلا أُقسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ ﴿ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ وَعَنَا اللهَ عُنَالَ اللهَ عَلَو اللهَ اللهَ عَلَو اللهَ اللهُ عَلَو اللهُ اللهُ عَلَو اللهُ عَلَو اللهُ عَلَو اللهُ اللهُ عَلَو اللهُ اللهُ عَلَو اللهُ عَلَو اللهُ عَلَو اللهُ اللهُ اللهُ عَلَو اللهُ اللهُ عَلَو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَا اللهُ الل

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: (ذكر).

 <sup>(</sup>٥) في المطبوعة: (إخرَاجُ العَالِمِ لِلتَّعلِيمِ لِلمَسْأَلَةِ بِالاستِفْهَامِ عَنْهَا).

رَبُّكُم؟}.

العاشرة: وَعِيدُ النَّائِحَةِ.

(٣١) باب قوله الله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ الله أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لله وَلَو يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذ يَرَونَ الْعَذَابِ الله عَلَيْدُ العَذَابِ الله عَدَابِ الله عَدِيدُ العَذَابِ الله عَدِيدُ العَذَابِ الله عَدَابِ الله عَدَابِ الله عَدِيدُ العَذَابِ الله عَدَابِ الله عَدِيدُ العَدَابِ الله عَدَابِ الله عَدَابِ الله عَدِيدُ الله عَدَابِ الله عَدَابِ اللهِ عَدَابِ اللهِ عَدَابِ اللهِ عَدَابِ اللهُ عَدَابِ اللهِ عَدَابِ اللهُ عَدَابِ اللهِ عَدَابِ اللهِ عَدَابِ اللهِ عَدَابِ اللهِ عَدَابِ اللهَ عَدَابِ اللهُ عَدَابُ عَدَابُ اللهُ عَدَابُ اللهِ عَدَابُ اللهُ عَدَابُ اللهِ عَدَابُ اللهُ عَدَابُ اللهُ عَدَابُ اللهُ عَدَابُ اللهُ عَدَابُ اللهُ عَدَابُ اللهِ عَدَابُ اللهُ عَدَابُ عَدَابُ اللهُ عَدَابُ اللهُ عَدَابُ عَدَابُ عَدَابُ اللهُ عَدَابُ عَدَابُ عَدَابُ اللهُ عَدَابُ اللّهُ عَدَابُ عَدَا

﴿ وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ قُل إِن كَانَ آبَاؤُكُم وَأَبْنَاؤُكُم وَإِخُوانُكُم وَأَزْوَاجُكُم وَعَشِيرَ تُكُم وَأَمُوالٌ اقتَرَفَتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرضَونَهَا أَحَبَ إِلَيكُم مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ الله بِأَمرِهِ وَالله لا يَهدِي القَومَ الفَاسِقِينَ ﴿ اللهُ اللهِ اللهُ ا

كِ ٨ – وَعَن أَنسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لاَ يُؤمِنُ أَحَدُكُم حَتَّى أَكُونَ أَحَدُكُم حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيهِ مِن وَلَدِهِ، وَوَالِدِهِ، وَالنَّاسِ أَجَمِعِينَ». أخرجاه (").

﴿ وَلَهُمَّا: عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ إِلله ﷺ: «ثَلَاثٌ مَن كُنَّ فِيهِ وَجَدَ [بِهِنَّ عَنهُ عَنهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَن يُحِبَّ المَرءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لله، وَأَن يَكُودَ فِي الكُفرِ، بَعدَ إِذ أَنقَذَهُ الله مِنهُ، كَمَا يَكرَهُ أَن لَا يُحْرَهُ أَن يَكُودَ فِي الكُفرِ، بَعدَ إِذ أَنقَذَهُ الله مِنهُ، كَمَا يَكرَهُ أَن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ٢.٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (ج ١ برقم: ١٥)، ومسلم (ج ١ برقم: ٤٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين لا يوجد في الأصل.

يُقذَفَ فِي النَّارِ» (١).

م ح الله عَبِدُ عَبدُ (٢) حَلاَوَةَ (الم يَجِدُ عَبدُ (٢) حَلاَوَةَ (الم يَهانِ حَتَّى [يُحِبَّ في الله، وَيَبغَضَ في الله] (٤) (٥) .

\[
\lambda = \frac{1}{2} \\
\lambda = \fr

لم أجده عند ابن جرير، وإنها رواه ابن البارك في «كتاب الزهد» (ص:٣٥٣)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج١٢ برقم:٢٢): من طريق «المصنف» (ج١٢ برقم:٢٢): من طريق ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس موقوفًا؛ ورواه أبو نعيم في «الحلية» (ج١ص٣١٦): من حديث ابن عمر طفيع، مرفوعًا؛ ورواه الطبراني في «الكبير» (ج١٢ برقم:١٣٥٣): عن ابن عمر طفيع، موقوفًا. ومدارها كلها على ليث بن أبي سليم، قال الحافظ في «التقريب»: صدوق اختلط جدًّا ولم يتميز حديثه فترك اه وقد اضطرب فيه، وقد جاء عن صحابة آخرين، ولا يثبت منها شيء، وقد أفردته في بحث مستقل، يسر الله إتمامه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (ج ابرقم:١٦، ٢١)، ومسلم (ج ابرقم:٤٣): من حديث أنس بن مالك

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: (أحد).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (طعم)، وفي هامش الأصل:(حلاوة).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين لا يوجد في المطبوعة، وإنها قال: إلى آخره.

<sup>(</sup>٥) البخاري (ج١٠ برقم: ٦٠٤١).

<sup>(</sup>٦) لا يوجد في الأصل.

<sup>(</sup>V) لا يوجد في الأصل.

<sup>(</sup>٨) هذا أثر ضعيف.

٨٨ وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَتَقَطَّعَت بِهِمُ الأَسبَابُ ﴿ قَالَ: المَودَّةُ (٢) قَالَ: المَودَّةُ (٢).

#### الله فيه مسائل:

الأولى: تفسير: ﴿آية البقرة ﴾.

الثانية: تفسير: ﴿آية براءة ﴾.

الثالثة: وجوب [تقديم] (٢) محبته ﷺ على النفس [والأهل] (١) والمال.

الرابعة: أَنَّ نَفيَ الإيمان لا يَدُلُّ على الخروج من الإسلام.

الخامسة: أَنَّ للإيمان حَلَاوَةً، قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها.

السادسة: أعمال القلب الأربعة، التي لا تُنَالُ وِلَايَةُ الله إلا بها، ولا يجد عَبدٌ (٥) طَعمَ الإيمان إلا بها.

السابعة: فَهِمُ الصحابيِّ للواقع: أَنَّ عَامَّةَ الْمُوَاخَاةِ عَلَى أَمرِ الدُّنيا.

الثامنة: تفسير الآية: ﴿وَتَقَطَّعَت بِهِمُ الأَسْبَابُ ﴾.

التاسعة: أَنَّ مِن المشركين مَن يُحِبُّ الله حُبًّا شَدِيدًا.

العاشرة: الوعيد على مَن كانت الأصنافُ الثمانيةُ أَحَبَّ إِلَيهِ مِن دِينِهِ.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية:١٦٦.

<sup>(</sup>٢) هذا أثر صعيع.

رواه ابن جرير في «التفسير» (ج٣ص:٢٧)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (ج١ برقم:١٧٩٢)، والحاكم (ج٢ ص٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين لا يوجد في المطبوعة.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين لا يوجد في الأصل.

<sup>(</sup>o) في المطبوعة: (أحد).

الحادية عشرة: أَنَّ مَن اتخذ نِدًّا تُسَاوِي عَجَبَّتُهُ عَجَبَّةُ الله، فهو الشرك الأكبر.

## (٣٢) باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّهَا ذَلِكُمُ الشَّيطَانُ يُخَوِّفُ أُولِيَاءَهُ

فَلا تَخَافُوهُم وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤمِنِينَ۞﴾ (٠

﴿ وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يَعَمُّرُ مَسَاجِدَ الله مَن آمَنَ بِالله وَاليَومِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَم يَخْشَ إِلَّا الله فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ اللهَ تَدِينَ ﴾ (٢). الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَم يَخْشَ إِلَّا الله فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الله تَجعَلَ فِتنَةَ فَيُ وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا بِالله فَإِذَا أُوذِي فِي الله جَعَلَ فِتنَةَ

وقولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ امْنَا بِاللهُ فَإِذَا اوْذِي فِي الله جَعَلَ فِتَنَةُ النَّاسِ كَعَذَابِ اللهُ وَلَئِن جَاءَ نَصرٌ مِن رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُم أُولَيسَ الله بِأَعلَمَ النَّه بِأَعلَمَ اللهُ بِأَعلَمَ فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴾ (٣).

٩ ٨ - عَن أَبِي سَعِيدٍ وَ اللهُ مَرفُوعًا: «إِنَّ مِن ضَعفِ اليَقِينِ: أَن تُرضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ الله، وَأَن تَذُمَّهُم عَلَى مَا لَم يُؤتِكَ الله، إِنَّ رِزقَ الله لاَ يَجُرُّهُ وَأَن تَذُمَّهُم عَلَى مَا لَم يُؤتِكَ الله، إِنَّ رِزقَ الله لاَ يَجُرُّهُ وَرصُ حَرِيصٍ، وَلاَ يَرُدُّهُ كَرَاهِيَةُ كَارِهٍ» (٤).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية:١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٤) هذا حديث ضعيف جلاً.

رواه أبو نعيم في «الحلية» (ج٥ص١٠٦)، و(ج١٠ص٤١)، والبيهقي في «شعب الإيهان» (ج١برقم:٢٠٧)، وفي سنده: محمد بن مروان السدي، وهو كذاب، وضعفه البيهقي، وفيه: عطية العوفي، وهو: ضعيف، وشيعي، ومدلس، وقد عنعن؛ وجاء عن عبدالله بن مسعود عند الطبراني في «الكبير» (ج١برقم:١٠٥١)، والبيهقي في «الشعب» (ج١برقم:٢٠٨) مرفوعًا؛

• ٩ - وَعَن عَائِشَةَ وَطَيْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَن التَّمَسَ رِضَى الله بِسَخَطِ النَّاسِ، رَضِيَ الله عَنهُ وَأَرضَى عَنهُ النَّاسَ، وَمَن التَمَسَ رِضَي النَّاسَ بِسَخَطِ النَّاسِ، رَضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ الله، سَخِطَ الله عَلَيهِ، وَأَسخَطَ عَلَيهِ النَّاسَ». رواه ابن حبان في «صحيحه» (١).

#### 🕸 فيه مسائل:

الأولى: تفسير: ﴿آية آل عمران ﴾.

الثانية: تفسير: ﴿أَية براءة ﴾.

الثالثة: تفسير: ﴿آية العنكبوت ﴾.

الرابعة: أَنَّ اليقين يَضعُفُ وَيَقوَى.

الخامسة: علامة ضعفه، ومن ذلك: هذه الثلاث.

وفي سنده: خيثمة بن أبي خيثمة، وهو لين الحديث، وضعفه العلامة الألباني عَجَلْكَ في «الضعيفة» (برقم:٢٠٠٩).

(١) هذا حديث شاذ.

رواه ابن حبان (جابرقم:٢٧٦)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (جابرقم:٤٩٩): من طريق عثمان بن واقد العمري، عن أبيه، عن محمد بن المنكدر، عن عروة، عن عائشة؛ وهذا إسناد حسن من أجل عثمان بن واقد، وهو: صدوق ربها وهم، كها في «التقريب». ورواه الترمذي (ج٤بعد حديث رقم:٢٤١٤): من طريق شفيان التَّورِيِّ، عَن هِشَامِ بنِ عُروة، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَةَ: أَنَّهَا كَتَبَت إِلَى مُعَاوِيةً. فَذَكَرَ الحَدِيثَ بِمَعنَاهُ، وَلَم يَرفَعهُ. وهذا أرجح لجلالة سفيان وعلو قدره في هذا الشأن، ورجح الموقوف العقيلي في «الضعفاء» (برقم:٣٢٥) فقال: ولا يصح في الباب مسندًا، وهو موقوف من قول عائشة.اه ورواه الترمذي (ج٤برقم:٢٤١٤): من طريق عَبدالله بن البُركِ، عَن عَبدالوهابِ بنِ الوَردِ، عَن رَجُلٍ مِن أَهلِ اللّذِينَةِ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عَائِشَةُ وَلِي عَائِسَةً أُمُّ المُؤمِنِينَ وَلِي الْكَبِي إِلَيَّ كِتَابًا، تُوصِينِي فِيهِ، وَلا تُكثِرِي عَلَيَّ، فَكَتَبَ عَائِشَةُ وَلِي عَلَى مُعَاوِيةً إِلَى مُعَاوِيةً إِلَى مُعَاوِيةً إِلَى مُعَاوِيةً إِلَى مُعَاوِيةً اللهُ مُعَاوِيةً وَلَا تُكثِرِي عَلَيَّ، فَكَتَبَ عَائِشَةُ وَلِي مَده رجل عَده مُعَاوِيةً إِلَى مُعَافِيةً وَلَا تُكثِرِي عَلَيَّ، فَكَتَبَ عَائِشَة وَلِي مَن مَده وقول الله وَلَه الله يَسِيْ يَهُول: فذكره. وفي سنده رجل عَن مَدُول الله وَلَهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ مَعَائِية وَلَا الله عَلَيْ مَعَائِيّة وَلِي سنده رجل مِن أَمِلُ الله عَنْ مَدِي فيهِ مَن الله عَلَيْ مَائِونَة الله عَلَى الله عَلَى المُكْرَدِي عَلَى المُعَالَى الله عَلَيْ سَمِعتُ رَسُولَ الله وَلَهُ الله عَلَى في المناه وفي سنده رجل معمد.

السادسة: أَنَّ إخلاص الخوف لله من الفرائض.

السابعة: ذكر ثواب مَن فعله.

الثامنة: ذكر عِقَاب من تركه.

## (٣٣) باب ما جاء في قوله الله تعالى: ﴿وَعَلَى الله

فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِلَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

﴿ وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَت قُلُوبُهُم وَإِذَا تُلِيَت عَلَيْهِم آيَاتُهُ زَادَتُهُم إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِم يَتَوكَّلُونَ ﴾ (٢).

﴿ وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّمَا النَّبِيُّ حَسَبُكَ اللهِ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ ''). ﴿ وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى الله فَهُو حَسَبُهُ ﴾ الآية ('').

البخاري، [والنسائي] ألا الله عَبَّاسٍ وَلَحْثُ قَالَ: ﴿ حَسْبُنَا الله وَنِعمَ الوَكِيلُ ﴾ قَالَمَا إِبرَاهِيمُ عَبَّالٍ عَبَّاسٍ وَلَقَالُهُ الله وَنِعمَ الوَكِيلُ ﴾ قَالَمَا عُكَمَّدٌ عَلَيْكَ حِينَ قَالُوا لَهُ: ﴿ إِنَّ النَّاسَ قَد جَمَعُوا لَكُم فَاخشُوهُم فَزَادَهُم إِيهَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا الله وَنِعمَ الوَكِيلُ ﴾ (٥). رواه البخاري، [والنسائي] (٢)(٧).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية:٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، الآية:٦٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق، الآية:٣.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، الآية: ١٧٣.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين لا يوجد في الأصل.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (ج ٨برقم:٤٥٦٣)، والنسائي في «الكبرى» (ج١٠برقم:١١٠١٥).

#### فيه مسائل:

الأولى: أَنَّ التوكل من الفرائض.

الثانية: أنَّهُ من شروط الإيهان.

الثالثة: تفسير: ﴿آية الأنفال﴾.

الرابعة: تفسير الآية التي في آخرها.

الخامسة: تفسير: ﴿آية الطلاق﴾.

السادسة: عِظَمُ شأن هذه الكلمة.

السابعة: أَنَّهَا {قُولُ إبراهيم، ومحمد ﷺ في الشدائد}.

## (٣٤) باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿أَفَأُمِنُوا مَكرَ

الله فَلا يَأْمَنُ مَكرَ الله إِلَّا القَومُ الحَّاسِرُونَ ﴿ ﴿ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

﴿ وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحَمَةٍ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿ ﴿ ''

٧ ٩ ح وَعَن ابنِ عَبَّاسٍ وَلَيْكُ : أَنَّ رَسُولَ الله عَيَّالَةٌ سُئِلَ عَن الكَبَائِرِ؟ فَقَالَ: «الشِّركُ بِالله، وَاليَأْسُ مِن رَوحِ الله، وَالأَمنُ مِن مَكرِ الله» (").

رواه البزار كما في «كشف الأستار» (ج١برقم:١٠٦)، و«التفسير» لابن كثير (ج٢ص٢٧)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (ج٣برقم:٥٢٠١)، وقال ابن كثير ﷺ: وفي إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفًا.اه

قلت: في سنده شبيب بن بشرالبجلي، وهو سيء الحفظ.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية:٩٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر، الآية:٥٦.

<sup>(</sup>٣) هذا حديث ضعيف.

مِ ٩ ﴿ وَعَن ابنِ مَسعُودٍ صَلَّىٰهُ، قَالَ: أَكبَرُ الكَبَائِرِ: الإِشرَاكُ بِالله، وَالأَمنُ مِن مَكرِ الله، وَالقُنُوطُ مِن رَحمَةِ الله، وَاليَأْسُ مِن رَوحِ الله. رَوَاه عبدالرزاق (١).

#### نه مسائل:

الأولى: تفسير: ﴿آية الأعراف﴾.

الثانية: تفسير: ﴿آية الحجر﴾.

الثالثة: شدة الوعيد فيمن أمِنَ مَكرَ الله.

الرابعة: شدة الوعيد في القنوط.

## (٣٥) باب من الإيمان بالله: الصبر على أقدار الله

﴿ وَقُولِ الله تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُؤْمِن بِالله يَهِدِ قَلْبَهُ ﴾ (٢).

﴿ قَالَ عَلَقَمَةُ: هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ المُصِيبَةُ، [فَيَعَلَمُ أَنَّهَا مِن عِندِ الله] "، فَيَرضَى وَيُسَلِّمُ (٤).

<sup>(</sup>١) هذا أثرصحيح.

رواه عبدالرزاق في «المصنف» (ج١٠ برقم:١٩٨٧)، وابن جرير في «التفسير» (ج٦ص:٦٤٨-٢٥٢) وابن جرير في «التفسير» (ج٦ص:٦٤٨)، والطبراني في «الكبير» (ج٩ برقم:٨٧٨٨،٨٧٨٥): عن عبدالله بن مسعود على قال الحافظ ابن كثير خلالته في «التفسير» (ج٢ص:٢٧٩): وهو صحيح إليه بلا شك.اه

<sup>(</sup>٢) سورة التغابن، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين لا يوجد في الأصل.

<sup>(</sup>٤) هذا أثر صحيح.

عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الأَنْسَابِ (١)، وَالنَّياحَةُ عَلَى المَّيِّتِ» (٢).

٩٥ – وَلَمُّهَا: عَن ابنِ مَسعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ : «لَيسَ مِنَّا مَن ضَرَبَ الله ﷺ : «لَيسَ مِنَّا مَن ضَرَبَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعوَى الجَاهِلِيَّةِ» (١٠).

٩٦ - وَعَن أَنسٍ صَّعْنَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ الله بِعَبدِهِ الخَيرَ، عَجَّلَ لَهُ العُقُوبَةَ فِي الدُّنيَا، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبدِهِ الشَّرَّ، أَمسَكَ عَنهُ بِذَنبِهِ، حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ عَجَلَ لَهُ العُقُوبَةَ فِي الدُّنيَا، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبدِهِ الشَّرَّ، أَمسَكَ عَنهُ بِذَنبِهِ، حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَومَ القِيَامَةِ» (٥).

٧٧ - وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: ﴿إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ الله [تَعَالَى]

علقه البخاري (ج٨ص٠٥٠): باب (٦٤) فقال: وقال علقمة: عن عبدالله (يعني: ابن مسعود)، ورواه عبدالرزاق في «التفسير» (ج٢ص٢٩٥)، وابن جرير (٢٣ص:١٢)، وابن أبي حاتم كما في «التفسير» لابن كثير (ج٨ص١٣٨)، وعبد بن حميد كما في «تغليق التعليق» (ج٤ص٢٣١): عن أبي ظبيان، عن علقمة، به. قال الحافظ: ليس فيه: عن عبدالله.

- (١) في المطبوعة: (النسب).
- (٢) مسلم (ج ١ برقم: ٦٧).
- (٣) في المطبوعة: (عن ابن مسعود مرفوعًا).
- (٤) أخرجه البخاري (ج ٣برقم:١٢٩٤، ١٢٩٧)، ومسلم (ج ١برقم:١٠٣).
  - (٥) هذا حديث حسن بشواهله.

رواه الترمذي (ج٤برقم:٢٣٩٦)، والحاكم (ج٤ص٥٥)، وابن عدي في «الكامل» (ج٤ص٣٩٦)، وفي سنده: سعد بن سنان، ويقال: سنان بن سعد، وهو ضعيف. ورواه ابن حبان (ج٧برقم:٢٩١١)، والحاكم (ج١ص٥٥)، وغيرهما: من طريق الحسن، عن عبدالله بن مغفل على والحسن مدلس وقد عنعن، وقد صححه العلامة الألباني عمل المجموع طرقه في «لصحيحة» (برقم:١٢٢٠)، وفي «صحيح الجامع» (برقم:٣٠٨).

(٦) ليس في الأصل.

إِذَا أَحَبَّ قَومًا ابتَلَاهُم، فَمَن رَضِيَ [فَلَهُ الرِّضَا] (١)، وَمَن سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ». حسنه الترمذي (٢)

#### فيه مسائل:

الأولى: تفسير: ﴿آية التغابن﴾.

الثانية: [أَنَّ] هذا من الإيهان بالله.

الثالثة: الطعن في النسب.

الرابعة: شِدَّةُ الوعيد فيمن: {ضَرَبَ الْخُدُّودَ، وَشَقَّ الجُيُّوبَ، وَدَعَا بِدَعوَى الجَاهِلِيَّةِ}.

الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير.

السادسة: علامة إرادة الله بعبده الشَّرّ.

[السابعة: علامة حُبِّ الله للعبد] (٤).

الثامنة: تحريم السخط.

التاسعة: ثواب الرضا بالبلاء.

رواه الترمذي (ج٤ إثر حديث رقم:٢٣٩٦)، وابن ماجه (ج٤ برقم:٤٠٣١)، وابن عدي في «الكامل» (ج٤ ص٩٥٥)، وفي سنده سعد بن سنان، وقد تقدم. وله شاهد من حديث محمود بن لبيد رواه أحد (ج٥ ص٨٤٤) وإسناده صحيح. وصححه الحافظ في «الفتح» (ج١٠ ص٨٠٠)، والعلامة الألباني والسندة في «الصحيحة» (برقم:٢٨٢).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) هذا حديث حسن بشواهله.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

## (٣٦) باب ما جاء في الرياء

وَقُولِ الله [تَعَالَى] ('): ﴿قُل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُم يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَليَعمَل عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشرِك بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿ فَمَن كَانَ يَرجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَليَعمَل عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشرِك بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٩٨ - وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ ": «قَالَ الله تَعَالَى: أَنَا أَعْنَى الشُّركَاءِ عَن الشِّركِ، مَن عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِيَ فِيهِ غَيرِي، تَرَكتُهُ وَشِركَه». رواه مسلم (ن)

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف، الآية: ١١٠.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: (عن أبي هريرة مرفوعًا).

<sup>(</sup>٤) (ج٤برقم: ٢٩٨٤).

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: (قالوا).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (يقوم الرَّ فيزين).

<sup>(</sup>V) هذا حديث ضعيف.

رواه أحمد (ج٣ص٣)، وابن ماجه (ج٤برقم:٤٢٠٤)، والبزار كما في «كشف الأستار» (ج٣برقم:٢٤٤٧)، وابن عدي في «الكامل» (ج٤ص١١١)، وغيرهم، وفي سنده: كثير بن زيد الأسلمي، وربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد، وهما ضعيفان.

#### الله فيه مسائل:

الأولى: تفسير: ﴿آية الكهف﴾.

الثانية: هذا الأمر العظيم، في رَدِّ العمل الصالح إذا دخله شيءٌ لغير الله.

الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك، وهو: كمال الغِنَى.

الرابعة: أَنَّ مِن الأسباب: أنَّهُ تعالى خَيرُ الشُّرَكَاءِ.

الخامسة: خَوفُ النَّبِيِّ عِيْكِيٌّ على أصحابه مِن الرِّيَاءِ.

السادسة: أَنَّهُ فَسَّرَ ذَلِكَ: {بِأَن يُصَلِّيَ المَرُءُ لله، لكن يزينها لما يَرَى مِن نَظَرِ رَجُلِ [إِلَيهِ] (١)}.

## (٣٧) باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا

﴿ وَقُولِ الله تَعَالَى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيهِم أَعَهَاهُم فِيهَا وَهُم فِيهَا لا يُبخَسُونَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) سورة هود، الآية:١٥، ١٦.

لَهُ، وَإِن شَفَعَ لَم يُشَفَّع » (١).

🕸 فيه مسائل:

الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة.

الثانية: تفسير: ﴿آية هود﴾.

الثالثة: تسمية العبد (٢) المسلم: {عَبد الدِّينَارِ، والدِّرهَمِ، وَالْحَمِيصَةِ، وَالْحَمِيصَةِ،

الرابعة: تفسير ذلك: بِأَنَّهُ: {إِن أُعطِى رَضِيَ، وَإِن لَم يُعطَ سَخِطَ}.

الخامسة: قوله: {تَعِسَ وَانتَكَسَ}.

السادسة: قوله: {وَإِذَا شِيكَ فَلاَ انتَقَشَ}.

السابعة: الثناء على العبد المجاهد الموصوف بتلك الصفات.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (ج٦برقم:٢٨٨٦، ٢٨٨٧).

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: (الإنسان).

# (٣٨) باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل اللّه أو تحليل ما حرم اللّه فقد اتخذهم أربابا من دون اللّه

أن يُنزِلَ<sup>(۱)</sup> عَلَيكُم حِجَارَةٌ مِن السَّمَاءِ،
 أَوُلُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ، وَتَقُولُونَ: قَالَ أَبُو بَكِرٍ، وَعُمَرُ؟!<sup>(۱)</sup>.

رواه أحمد (جاص٣٣٧): عن سعيد بن جبير، عَنِ ابنِ عَبَاسٍ قَالَ: مَتَعَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، فَقَالَ عُرُوةُ بنُ الزُّبَيرِ: بَهَى أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ عَنِ المُتعَةِ، فَقَالَ ابنُ عَبَاسٍ: مَا يَقُولُ عُرَيَّةٌ؟ قَالَ: يَقُولُ: فَقَالَ النَّبِيُّ عَبَاسٍ: أَرَاهُم سَيَهلِكُونَ! أَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْه، فَهَالَ ابنُ عَبَاسٍ: أَرَاهُم سَيَهلِكُونَ! أَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْه، وَيَقُولُ: نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. وإسناده ضعيف، فيه شريك بن عبدالله النخعي وهو سيء الحفظ. ورواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» كها في «المطالب العالية» (ج٢برقم:١٣٠٦): من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، قال: قال عروة لابن عباس: ويحك!، أَضَلِلتَ؟! مَامُ برسول الله عَلَيْهُ فَعَالُ: يَا عُرَيُّ! فَسَل أُمَّكَ. قال: إنَّ أبا بكر، وَعُمَر لم يقولا ذلك، وَهُمُ أعلمُ برسول الله بَيْهُ، وَأَتَبَعُ لَهُ مِنكَ، فقال: مِن هَهُنَا تُؤتَونَ، نجيئكم برسول الله عَيْهُ، وَقَبَعُ لَهُ مِنكَ، فقال: مِن هَهُنَا تُؤتَونَ، نجيئكم برسول الله عَيْهُ، وَقَبَعُ لَهُ مِنكَ، فقال: مِن هَهُنَا تُؤتَونَ، نجيئكم برسول الله عَيْهُ، وتَجيئون بأبي بكر، وعمر.

قال الحافظ: سنده صحيح، وبعضه فما يتعلق بالعمرة في «صحيح مسلم»، ولكنه الإشارة بقول ابن عباس في «الصحيحين»: سُنَّةُ أبي القاسم، لما قال له أبو جمرة: إنه رأى في المنام من يقول له: عمرة متقبلة، أو متعة متقبلة. اه

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: (تنزل).

وَقَالَ الإِمَامُ أَحَدُ بنُ حَنبَلِ: عَجِبتُ لِقَومٍ عَرَفُوا الإِسنَادَ وَصِحَّتُهُ، وَيَدْهَبُونَ () إِلَى رَأَي سُفيَانَ، وَالله تَعَالَى يَقُولُ: ﴿فَليَحذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَن أَمرِهِ وَيَدْهَبُونَ اللهِ اللهُ الل

نه فيه مسائل:

الأولى: تفسير: ﴿آية النور﴾.

الثانية: تفسير: ﴿آية براءة﴾.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يذهبون).

<sup>(</sup>٢) سورة النور، الآية:٦٣.

<sup>(</sup>٣) رواه الفضل بن زياد، وأبوطالب، كما في «فتح المجيد» (ص:٦٤٧).

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل، وإنها فيه: (قال).

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة: (وحسنه).

<sup>(</sup>٧) هذا حديث ضعيف.

رواه الترمذي (ج٥برقم:٣٠٩٥)، وقال: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعرِفُهُ إِلَّا مِن حَدِيثِ عَبدِالسَّلَامِ بِنِ حَربٍ، وَغُطَيفُ بنُ أَعيَنَ لَيسَ بِمَعرُوفٍ فِي الحَدِيثِ.اه قلت: غطيف ضعيف. والحديث لم يخرجه أحمد عَظَلْشَه.

الثالثة: التنبيه على [معنى](١) العبادة، التي أنكرها عَدِيٌّ.

الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وَعُمَر، وَتَمْثِيلُ أَحْمَدَ بسُفيَانَ.

الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر عبادةُ الرُّهبَانِ هِي أفضل الأعمال، وَتُسَمَّى: الولاية، وعبادةُ الأحبار هِي: العلم والفقه، ثُمَّ تغيرت الحال إلى أَن عُبِدَ من [دون الله] (٢) مَن لَيس مِن الصالحين، وَعُبِدَ بالمعنى الثاني مَن هو من الجاهلين.

(٣٩) باب قول الله تعالى: ﴿أَمَ تِلَ إِلَى الَّذِينَ يَزعُمُونَ أَنَّهُم آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَد أُمِرُوا أِبَا أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَد أُمِرُوا أَن يُتِحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَد أُمِرُوا أَن يُضِلَّهُم ضَلالاً بَعِيدًا ﴿ (٣) •

﴿ وَقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُم لا تُفسِدُوا فِي الأَرضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحنُ مُصلِحُونَ ﴾ ('').

﴿ وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلا تُفسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعدَ إِصلاحِهَا وَادعُوهُ خَوفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مِنَ المُحسِنِينَ ﴾ (٥).

﴿ وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبغُونَ وَمَن أَحْسَنُ مِنَ الله حُكَّمَا لِقَومِ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣)سورة النساء، الآية:٦٠-٦٢.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ١١.

<sup>(°)</sup> سورة الأعراف، الآية:٥٦.

يُوقِنُونَ۞﴾..

٢٠١٠ وعن عَبدِالله بنِ عَمرٍ و رضي : أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لاَ يُؤمِنُ أَحَدُكُم، حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِهَا جِئتُ بِهِ». قَالَ النَّوَوِيُّ: حديث صحيح، رُوِّينَاهُ في «كتاب الحُجَّةِ» بإسناد صحيح

\$ • \ - وَقَالَ الشَّعبِيُّ: كَانَ بَينَ رَجُلٍ مِن الْنَافِقِينَ وَرَجُلٍ مِن اليَهُودِ خُصُومَةٌ، فَقَالَ اليَهُودِيُّ: نَتَحَاكَمُ إِلَى مُحَمَّدٍ؛ عَرَفَ أَنَّهُ لاَ يَأْخُذُ الرَّشُوةَ، [وَلا يَمِيلُ خُصُومَةٌ، فَقَالَ اليَهُودِيُّ: نَتَحَاكَمُ إِلَى اليَهُودِ؛ لِعِلمِهِ أَنَّهُم يَأْخُدُونَ الرَّشُوةَ، فِي الحُكمِ ] ( ) ، وَقَالَ المُنَافِقُ: نَتَحَاكَمُ إِلَى اليَهُودِ؛ لِعِلمِهِ أَنَّهُم يَأْخُدُونَ الرَّشُوةَ، وَيَمِيلُونَ فِي الحُكمِ ] ( ) ، فَاتَّفَقًا عَلَى أَنَّهُم يَأْتَهُم يَأْتُهُم آمَنُوا بِهَا أَنْزِلَ إِلَيكَ وَمَا إِلَيهِ، فَنَزَلَتَ هِذِه الآيَةُ: ﴿ أَلَم تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُم آمَنُوا بِهَا أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَا إِلَيهِ، فَنَزَلَتَ هِذِه الآيَةُ: ﴿ أَلَم تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُم آمَنُوا بِهَا أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَا

رواه البغوي في «شرح السنة» (ج١ص٢١٣برقم:١٠٤)، وابن أبي عاصم في «السنة» (ج١برقم:١٥)، وغيرهما، وفي سنده ثلاث علل: الأولى: فيه نعيم بن حماد الخزاعي، وهو ضعيف على إمامته وجلالته في السنة. والثانية: أنه من طريق عقبة بن أوس، عن عبدالله بن عمرو، ولم يسمع منه، كما في «جامع التحصيل». والثالثة: أنه قد أُعِلَ بالاضطراب؛ لأنه قد اختلف في سنده على نعيم بن حماد. وقال الحافظ ابن رجب: تصحيح هذا الحديث بعيد جدًّا من وجوه. وينظر «جامع العلوم والحكم» (ص:٣٨٦). وقول النووي: رُوِّينَاهُ في «كتاب الحجة» يريد: «كتاب الحجة على تاركي سلوك طريق المحجة» للشيخ أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، وهو يتضمن ذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) هذا حديث منكر.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين لا يوجد في المطبوعة.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين لا يوجد في المطبوعة.

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: (فاتفقا أن يأتيا).

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة: (فيتحاكما).

أُنزِلَ مِن قَبلِكَ ﴿ ﴾ الآية (٢).

﴿ وَقِيلَ: نَزَلَت فِي رَجُلَينِ اخْتَصَهَا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: نَتَرَافَعُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَقَالَ الآخَرُ: إِلَى كَعبِ بنِ الأَشْرَفِ، ثُمَّ [بَعدَ ذَلِكَ] (٢) تَرَافَعَا إِلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ الآخَرُ: إِلَى كَعبِ بنِ الأَشْرَفِ، ثُمَّ [بَعدَ ذَلِكَ] فَذَكَرَ [لَهُ] أَكَدُهُمُنَا القِصَّة، فَقَالَ لِلَّذِي لَم يَرضَ بِرَسُولِ الله عَلَيْهُ: أَكذَلِكَ؟ (٥) فَذَكَرَ [لَهُ] أَحُدُهُمَا القِصَّة، فَقَالَ لِلَّذِي لَم يَرضَ بِرَسُولِ الله عَلَيْهُ: أَكذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَم، فَضَرَبَهُ بِالسَّيفِ فَقَتَلَهُ، [فَنَزَلَت] (١٥)(٧)

رواه ابن جرير في «التفسير» (ج٧ص١٨٩-١٩٠).

رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (ج٣برقم:٥٥٠)، وابن مردويه كما في «التفسير» لابن كثير (ج٢ص٥٦): من طريق عبدالله بن لهيعة، عن أبي الأسود قال: اختصم رجلان إلى رسول الله على الله الله عند الحديث. قال ابن كثير على الله وهو أثر غريب، وهو مرسل، وابن لهيعة ضعيف، والله أعلم. ورواه دُحَيمٌ في «تفسير» كما في «التفسير» لابن كثير (ج٢ص٥١-٣٥٠): عن ضمرة بن حبيب مرسلا. ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (ج٣برقم:٤٥٥)، والطبراني في «الكبير» (ج١١برقم:١٠٤٥): عن ابنِ عَبَّاسٍ عَنْ الله وَلَا الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ أَلُم تَرَ إِلَى الله عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ أَلَم تَرَ إِلَى الله عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ أَلَم تَرَ إِلَى الله عَنْ وَجَلَّ: ﴿ أَلَم تَرَ إِلَى الله عَنْ وَجَلَّ: ﴿ أَلَم تَرَ إِلَى وَمَا أُنزِلَ مِن قَبلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَد أُمِرُوا أَن يَكَعُلكُمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَد أُمِرُوا أَن يَكَفُرُوا بِهِ ﴾ [النساء، آية:٦٠]، إِلَى قَولِهِ: ﴿ إِن أَرَدَنَا إِلّا إِحسَانًا وَتَوفِيقًا ﴾. وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» (ج٧ص٦٢)، وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح. وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» (ج٧ص٦٢)، وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) هذا حديث ميسل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين لا يوجد في المطبوعة.

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل.

<sup>(°)</sup> في الأصل: (كذلك؟).

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>V) هذا حديث مرسل.

#### أله فيه مسائل:

الأولى: تفسير: ﴿آية النساء﴾ وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت.

الثانية: تفسير: ﴿ آية البقرة ﴾: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم لا تُفسِدُوا فِي الأَرض ﴾ الآية.

الثالثة: تفسير: ﴿ آية الأعراف ﴾: ﴿ وَلا تُفسِدُوا فِي الأَرضِ بَعدَ إِصلاحِهَا ﴾.

الرابعة: تفسير: ﴿أَفَحُكمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبغُونَ ﴾.

الخامسة: ما قال (١) الشعبيُّ في سبب نزول الآية الأولى.

السادسة: تفسير الإيهان الصادق والكاذب.

السابعة: قصة عُمَرَ مع المنافق.

الثامنة: كون الإيمان لا يحصل لِأَحَدٍ حتى يكون هَوَاهُ تَبَعًا لما جاء به الرسول

# (٤٠) باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات

﴿ وَقُولِ الله تَعَالَى: ﴿ وَهُم يَكَفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُل هُوَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيهِ تَوَكَّلتُ وَإِلَيهِ مَتَابِ ﴾ (٢).

٥ • أ - قَالَ البُخَارِيُّ فِي «صحيحه» : قَالَ عَلَيٌّ ضَيَّهُ: حَدِّثُوا النَّاسَ

وذكره شيخنا الوادعي عَظِلْقَه في «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص:٧٧). وهو حديث صحيح.

تنبيه: وقع عند ابن أبي حاتم: (أبو بردة) بدل (أبو برزة).

- (١) في المطبوعة: (ما قاله).
- (٢) سورة الرعد، الآية: ٣٠.
- (٣) في المطبوعة: (وفي صحيح البخاري).

بِمَا يَعرِفُونَ، أَتُرِيدُونَ أَن يُكَذَّبَ الله وَرَسُولُهُ؟ (١).

7 • \ — وَرَوَى (٢) عَبدُ الرَّزَاقِ: عَن مَعمَرٍ، عَن [ابنَ] (٣) طَاوُس، عَن أَبِيهِ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً انتَفَضَ لَـهًا سَمِعَ حَدِيثًا عَن النَّبِيِّ فَي عَن ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً انتَفَضَ لَـهًا سَمِعَ حَدِيثًا عَن النَّبِيِّ فَي فَي السِّغَاتِ} السِينكَارًا لِذَلِكَ، فَقَالَ: مَا فَرَقُ هَؤُلاَءِ؟! يَجِدُونَ رِقَّةً عِندَ مُحكمِهِ، وَيَهلِكُونَ عِندَ مُتَشَابِهِ. انتهى (٤).

وَيَهلِكُونَ عِندَ مُتَشَابِهِ. انتهى (٤).

٧ • ١ - وَلَـاً سَمِعَت قُريشٌ رَسُولَ الله ﷺ يَذَكُرُ ﴿الرَّحَمَٰنِ﴾ أَنكَرُوا

ذَلِكَ، فَأَنزَلَ الله فِيهِم: ﴿وَهُم يَكفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ﴾ الآية (٥)(٦).

رواه ابن جرير (ج١٣ص٠٥٠): عن سعيد، عن قتادة في قوله: ﴿وَهُم يَكَفُرُونَ بِالرَّحَنِ ﴾: ذُكِرَ لَنَا: أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ زَمَنَ الحديبية حين صالح قريشًا كتب: «هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله». فقال مشركو قريش: لئن كنت رسولَ الله ﷺ ثم قاتلناك، لقد ظلمناك! ولكن اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله. فقال أصحاب رسول الله ﷺ: دعنا يا رسول الله! نقاتلهم! فقال: «لَا، وَلكِن اكتُبُوا كَمَا يُرِيدُونَ، إِنِّي مُحَمَّدُ بنُ عَبدالله». فلما كتب الكاتب: «بِسمِ الله

<sup>(</sup>۱) البخاري (ج ابرقم: ۱۲۷): عن علي بن أبي طالب ﴿ ومثله ما رواه مسلم في «المقدمة» (ج ابرقم: ٥): عن عَبدَالله بنَ مَسعُودٍ ﴿ قَلَ مَا أَنتَ بِمُحَدِّثٍ قَومًا حَدِيثًا لَا تَبلُغُهُ عُقُولُهُم، إِلَّا كَانَ لِبَعضِهم فِتنَةً.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (رواه)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) هذا أثر صحيح.

رواه عبدالرزاق في «المصنف» (ج١٠برقم:٢١٠٥٩)، وابن أبي عاصم في «السنة» (ج١برقم:٩٥).

<sup>(</sup>٥) سورة الرعد، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٦) هذا حديث مرسل

#### فيه مسائل:

الأولى: عدم الإيمان، بِجَحدِ شَيءٍ (١) من الأسماء والصفات.

الثانية: تفسير: ﴿آية الرعد﴾.

الثالثة: ترك التحديث بها لا يفهم السامع.

الرابعة: ذكر العلة: أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله، ولو لم يتعمد المنكر.

الخامسة: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئًا مِن ذلك، وأنه أهلكه.

الرَّحَنِ الرَّحِيمِ"، قالت قريش: أَمَّا {الرحن} فلا نعرفه؛ وكان أهل الجاهلية يكتبون: {باسمك اللهم}، فقال أصحابه: يا رسول الله! دعنا نقاتلهم! قال: «لَا، وَلَكِن اكتُبُوا كَمَا يُرِيدُونَ». مراسيل قتادة من أضعف المراسيل، ويغني عنه: حديث المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم في «صحيح البخاري» (ج٥برقم: ٢٧٣١، ٢٧٣١) في قصة صلح الحديبية، وفيه: فَقَالَ النَّبِيُّ وَلَكِن «اكتب: بِسمِ الله الرَّحَنِ الرَّحِيمِ». فَقَالَ سُهيلٌ: أَمَّا {الرَّحَنُ} فَوَالله مَا أُدرِي مَا هُو؟! وَلَكِن اكتُب: بِاسمِكَ اللهم، كَمَا كُنتَ تَكتُب، فَقَالَ المُسلِمُونَ: وَالله لَا نَكتُبُهَا إِلَّا: بِسمِ الله الرَّحِيمِ، فَقَالَ اللهم».

(١) في الأصل: (عدم الإيهان بشيء).

## (٤١) باب قوله تعالى: ﴿يَعرِفُونَ نِعمَتَ الله ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكثَرُهُمُ

## الكَافِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

﴿ قَالَ مُجَاهِدٌ مَا مَعنَاهُ: هُوَ قُولُ الرَّجُلِ: هَذَا مَالِي، وَرِثْتُهُ عَن آبَائِي (٢). ﴿ وَقَالَ عُونُ بِنُ عَبِدِالله: يَقُولُونَ: لَولاَ فُلاُنٌ لَمَ يَكُن كَذَا (٣). ﴿ وَقَالَ ابِنُ قُتَيبَة: يَقُولُونَ: هَذَا بِشَفَاعَةِ آلْهِيَنَا (٤).

١٠٠ ﴿ وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ بَعدَ حَدِيثِ زَيدِ بنِ خَالِدٍ، الَّذِي فِيهِ: «إِنَّ الله

رواه ابن جرير (ج١٤ص٣٦٥-٣٢٦) من طرق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد؛ ومن طريق ابن جريج، عن مجاهد بنحوه. بلفظ: هذا كان لآبائنا، وَرَّثُونَا إِيَّاه.اه بتصرف. وفي الباب: حديث: ﴿إِنَّ ثَلَاثَةً مِن بَنِي إِسرَائِيلَ: أَبرَصَ، وَأَقرَعَ، وَأَعمَى..». وفيه: ﴿إِنَّ وَرِثْتُ هَذَا المَالَ كَابِرًا عَن كَابِرٍ». أخرجه البخاري (ج ٦برقم:٣٤٦٤)، ومسلم (ج ٤برقم:٢٩٦٤): من حديث أبي هريرة ﴿ وَسِأْتِ عند المصنف (برقم:١٢٤).

(٣) هذا أثر ضعيبِ

رواه ابن جرير (ج١٤ص٣٣٦): عن ليث -وهو ابن أبي سليم-، عن عون بن عبدالله بن عتبة: ﴿ يُعرِفُونَ نِعمَتَ الله ثُمَّ يُنكِرُونَهَا ﴿ قَالَ: إِنكارهم إِياها: أن يقول الرجل: لولا فلان ما كان كذا وكذا، ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا. وليث ضعيف مختلط. ورواه ابن أبي حاتم (ج٧برقم:١٢٦٢٢).

(٤) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير»، وذكره ابن جرير (ج١٤ص٣٢٦) فقال: وقال آخرون. وذكره البغوي في «التفسير» (ج٢ص٢٣٠) ونسبه إلى الكلبي.

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ٨٣. وسقط هذا الباب بأكمله من الأصل.

<sup>(</sup>٢) هذا أثر صحيح.

تَعَالَى قَالَ: أَصبَحَ مِن عِبَادِي مُؤمِنٌ بِي وَكَافِرٌ...». الحديث، وقد تقدم (١): وَهَذَا كَثِيرٌ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، يَذُمُّ سُبحَانَهُ مَن يُضِيفُ إِنعَامَهُ إِلَى غَيرِهِ، وَيُشرِكُ بِهِ.

﴿ قَالَ بَعضُ السَّلَفِ: هُوَ كَقُولِهِم: كَانَتِ الرِّيحُ طَيِّبَةً وَالْمَلاَّحُ حَاذِقًا ''، وَنَحو ذَلِكَ، مِمَّا هُوَ جَارٍ عَلَى أَلسِنَةِ كَثِيرٍ.

#### فيه مسائل:

الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها.

الثانية: معرفة أنَّ هذا جَارٍ عَلَى أَلْسِنَةِ كثير.

الثالثة: تسمية هذا الكلام: إنكارًا للنعمة.

الرابعة: اجتماع الضدين في القلب.

# (٤٢) باب قول الله تعالى: ﴿ لا تَجِعَلُوا لله أَندَاداً وَأَنتُم

### تَعلَمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

٩ • ١ • قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ (ئَ) في الآيَةِ: {الأَندَادُ}: هُوَ الشِّركُ، أَخفَى مِن دَبِيبِ النَّملِ، عَلَى صَفَاةٍ سَودَاءَ، في ظُلمَةِ [اللَّيلِ] (٥)، وَهُوَ أَن تَقُولَ (٢): وَالله،

<sup>(</sup>١) (برقم: ٨٢).

<sup>(</sup>۲) كما في «مجموع الفتاوى» (ج٨ص٣٣).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) في «فتح المجيد»: (وعن ابن عباس).

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (يقول).

وَحَيَاتِكَ، يَا فُلاَنُ! وَحَيَاتِي، وَتَقُولُ: لَولاً كُلَيبَةُ هَذَا؛ لَأَتَانَا اللَّصُوصُ، وَلُولاً البَطُّ فِي الدَّارِ؛ لَأَتَانَا اللَّصُوصُ، وَقُولُ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: مَا شَاءَ الله وَشِئتَ، وَقُولُ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: مَا شَاءَ الله وَشِئتَ، وَقُولُ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: مَا شَاءَ الله وَشِئتَ، وَقُولُ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: مَا شَاءَ الله وَفُلاَنٌ؛ لاَ تَجَعَل فِيهَا: فُلاَنًا، هَذَا كُلُّهُ بِهِ شِركٌ. رَوَاه ابنُ أَبِي حَاتِم (٢).

أ الله عَلَيْهُ قَالَ: "مَن عَمَرَ بنِ الخَطَّابِ عَلَيْهُ "": أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ قَالَ: "مَن حَلَفَ بِغَيرِ الله، فَقَد كَفَرَ، أُو أَشْرَكَ». رواه الترمذي، وحسنه، وصححه الحاكم ".
 ا ا ا وقَالَ ابنُ مَسعُودٍ: لأَن أَحلِفَ بِالله كَاذِبًا، أَحَبُّ إِلَيَّ مِن أَن أَحلِفَ بِعَيرِهِ صَادِقًا ".

<sup>(</sup>١) في نسخة: (يا فلانة).

<sup>(</sup>٢) هذا أثر ضعيف.

رواه ابن أبي حاتم (ج١ برقم:٢٢٩)، وفي سنده شبيب بن بشر وهو لين الحديث، وقال ابن حبان: يخطئ كثيرًا.

<sup>(</sup>٣) قال في «تيسير العزيز الحميد»: قوله: (عن عمر بن الخطاب) هكذا وقع في الكتاب، وصوابه: عن ابن عمر اه

<sup>(</sup>٤) هذا حديث ضعيف.

رواه أحمد (ج٢ص:٦٩،٨٦،١٢٥)، وأبوداود (ج٣برقم:٣٢٥١)، والترمذي (ج٣برقم:١٥٣٥)، والترمذي (ج٣برقم:١٥٣٥)، والحاكم (ج١ص٥٠)، والبيهقي في «الكبرى» (ج١٠ص٢٩): كلهم، من طريق سعد بن عبيدة، عن ابن عمر راه قلت: وفي بعض طرقه جهالة.

<sup>(°)</sup> هذا أثر حسن.

رواه عبدالرزاق في «المصنف» (ج ٨برقم: ١٦٢٠٩): من طريق الثوري، عن أبي سلمة، عن وَبرَةَ قال: قال عبدالله، لا أدرى: ابن مسعود، أو ابن عمر؟.

\[
\begin{aligned}
\begin

ورواه الطبراني في «الكبير» (ج٩برقم:٨٩٠٢): من طريق مسعر بن كدام، عن وبرة بن عبدالرحمن قال: قال عبدالله.

قلت: رجال إسناده ثقات، لكن لم أجد رواية لوبرة بن عبدالرحمن: عن عبدالله بن مسعود، وبين وفاتيهما نحو: (٨٣ أو:٨٤ سنة)؛ لأن ابن مسعود توفي (سنة:٣٦أو:٣٣)، وتوفي وبرة (سنة:١١٦) فاحتمال سماعه منه بعيد جدًّا، وأما عبدالله بن عمر فقد أثبت سماعه منه البخاري في «التاريخ الكبير» (ج٨ص:١٨٢)، لكنه رواه على الشك، ويخشى أن يكون: عن ابن مسعود، فيكون منقطعًا، والله أعلم.

ورواه أبونعيم في «الحلية» (ج٧ص:٣١٦): من طريق مسعر، عن وبرة، عن همام، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ. وإسناده ضعيف جلاً. فيه: محمد بن معاوية بن أعين الخراساني، قال الحافظ في «التقريب»: متروك مع معرفته؛ لأنه كان يتلقن، وقد أطلق عليه ابن معين الكذِبَ.اه

(١) في الأصل: (ولكن قولوا: ما شاء الله وحده).

#### (٢) هذا حديث منقطع.

رواه أحمد (ج٥ص٣٨٤)، والطيالسي في «مسنده» (ج١برقم:٤٣١)، وأبو داود (ج٥برقم:٤٣١)، والبيهقي في «الكبرى» (ج٣ص٢١٦) وغيرهم: من طريق عبدالله بن يسار، عن حذيفة رهي، قاله ابن معين كها في «جامع التحصيل».

#### الله فيه مسائل:

الأولى: تفسير: ﴿آية البقرة﴾ في: {الأنداد}.

الثانية: أَنَّ الصحابة عَلَّمَ يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر: أنها تعم الأصغر.

الثالثة: أَنَّ الحَلِفَ بغير الله شرك.

الرابعة: أنَّهُ إذا حلف بغير الله صادقًا فهو أكبر من اليمين الغموس.

الخامسة: الفرق بين {الواو} و (ثُمَّ} في اللفظ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين لا يوجد في المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين لا يوجد في المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين لا يوجد في المطبوعة.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: (قال).

<sup>(°)</sup> في نسخة: (يقول).

<sup>(</sup>٦) هذا أثر ضعيف.

رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الصمت» (برقم:٣٤٤)، وعبدالرزاق في «المصنف» (ج١٠برقم:١٩٩٨)، وفي سنده: إسماعيل بن إبراهيم التيمي أبو يحيى، وهو: ضعيف.

# (٤٣) باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف

## بالله 🗥

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَن ابنِ عُمَرَ وَ لَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُم، مَن حَلَفَ بِالله فَلْيَرض، وَمَن لَم يَرضَ فَلَيسَ مِن الله».
رواه ابن ماجه بسند حسن (٢).

#### أله فيه مسائل:

الأولى: النَّهِيُّ عن الحلف بالآباء.

الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى.

الثالثة: وعيد مَن لم يَرضَ.

رواه ابن ماجه (ج٢برقم:٢١٠١): من طريق محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر على ورجاله كلهم ثقات؛ لكن في «شرح علل الترمذي» (ص:١٣٤): وروى أبوبكر بن خلاد: عن يحيى بن سعيد قال: كان ابن عجلان مضطرب الحديث في حديث نافع، ولم يكن له تلك القيمة عنده اه وكذا قال العقيلي. وخالفه: جويرية بن أسهاء عند البخاري (برقم:٢٦٧٩)، والإمام مالك عند البخاري (برقم:٢٦٢٦)، وعبدالله بن دينار عند البخاري (برقم:٣٨٣٦)، ومسلم (ج٣ص:١٢٦٧): (برقم:١٢٦٧)، ومسلم (ج٣ص:١٢٦٧): كلهم، عن نافع، عن عبدالله بن عمر، عن رسول الله على المنافع، عن عبدالله بن عمر، عن رسول الله على المنافع، عن العلم، فَمَن كُلُم، فَمَن كُلُم، عَن نافع، عن الله الله على المناوي (برقم:١٢٦٧)، ومسلم (ج٣برقم:١٤٤١) كان حَالِفًا فَليَحلِف بِالله، أو لِيصمت». وراه البخاري (برقم:١٦٤٧)، ومسلم (ج٣برقم:١٦٤١)، عن سالم، عن أبيه، بنحوه.

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) هذا حديث منكر.

# (٤٤) باب ما جاء في قول: ما شاء الله وشئتَ

0 \ \ - عَن قُتيلَةَ: أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ عَلَى فَقَالَ: إِنَّكُم تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ: وَالكَعبَةِ، فَأَمَرَهُم النَّبِيُّ عَلَیْ إِذَا أَرَادُوا أَن يَقُولُونَ: مَا شَاءَ الله، ثُمَّ شِئتَ»، رواه يَحَلِفُوا أَن يَقُولُوا: «مَا شَاءَ الله، ثُمَّ شِئتَ»، رواه النسائى، وصححه (۱).

الله وَشِئتَ! فَقَالَ: «أَجَعَلتَنِي لله نِدًا؟! بَل (١) مَا شَاءَ الله وَحدَهُ» (٣).

<sup>(</sup>١) هذا حديث صحيح.

رواه أحمد (ج٦ص٣٧٦-٣٧٢)، والنسائي (ج٧برقم:٣٧٧٨)، وذكره شيخنا الوادعي عَلَيْكُ في «الصحيح المسند» (ج٢ص٥١٣-٥١٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (قل).

<sup>(</sup>٣) هذا حديث حسن بشواهله.

رواه البخاري في «الأدب المفرد» (برقم:٧٨٣) بلفظ: «جَعلَتَ لله نِدًّا»؛ ورواه النسائي في «الكبرى» (ج٩برقم:١٠٧٥) بلفظ: «أَجَعَلتَنِي لله عِدلاً». وفي سنده: أجلح بن عبدالله بن حجية الكندي، وهو مختلف فيه، والراجح ضعفه، لكن يشهد له أحاديث الباب.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

فَلَمَّا أَصبَحتُ، أَخبَرتُ بِهَا مَن أَخبَرتُ، ثُمَّ أَتيتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَأَخبَرتُهُ، فَقَالَ ('): «هَل أَخبَرتَ بِهَا أَحدًا؟». قُلتُ: نَعَم، قَالَ: فَحَمِدَ الله وَأَثنَى عَلَيهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعدُ: فَإِنَّ الطُّفَيلَ ('') رَأَى رُؤيَا، أَخبَرَ بِهَا مَن أَخبَرَ مِنكُم، وَإِنَّكُم قُلتُم كَلِمَةً، كَانَ يَمنَعُنِي فَإِنَّ الطُّفَيلَ ('' رَأَى رُؤيَا، أَخبَرَ بِهَا مَن أَخبَرَ مِنكُم، وَإِنَّكُم قُلتُم كَلِمَةً، كَانَ يَمنعُنِي كَذَا وَكَذَا أَن أَنهَاكُم عَنهَا، فَلاَ تَقُولُوا: مَا شَاءَ الله وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، وَلَكِن قُولُوا: مَا شَاءَ الله وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، وَلَكِن قُولُوا: مَا شَاءَ الله وَحَدَهُ» (").

#### فيه مسائل:

الأولى: معرفةُ اليهود بالشرك الأصغر.

الثانية: فَهمُ الإنسان إذا كان له هَوَى.

الثالثة: قوله عَلَيْكَةِ: {أَجَعَلتَنِي الله نِدَّا؟!}. فكيف بِمَن قال:

[يَا أَكرَمَ الْحَلقِ](١) مَا لِي مَن أَلوذُ بِهِ

سِـــوَاكَ....

رواه أحمد (ج٥ص٧٧، ٣٩٩) وغيره، وذكره شيخنا على «الصحيح المسند» (ج١برقم:٥١١) وقال: هذا حديث صحيح اله وأما قول المؤلف على (ولابن ماجه): فهو عنده (ج٢برقم:٢١١٨): من طريق سفيان بن عيينة، عن عبدالملك بن عمير، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة بن اليهان: أن رجلا من المسلمين رأى في النوم. إلخ. قال البوصيري: هذا إسناد رجاله ثقات، على شرط البخاري؛ لكنه منقطع بين سفيان وبين عبدالملك بن عمير.اه

<sup>(</sup>١) في الأصل: (قال).

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: (طفيلا).

<sup>(</sup>٣) هذا حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>c) هو البوصيري: محمد بن سعيد بن حماد بن محسن بن عبدالله ابن حياني بن صِنهاج بن ملال الصنهاجي، شرف الدين أبوعبدالله، كان أحد أبويه من (بوصير)، والآخر من (دلاص)، فركب

والبَيتَينِ بَعدَهُ؟.

الرابعة: أَنَّ هذا ليس من الشرك الأكبر، لقوله: {يَمنَعُنِي كَذَا وَكَذَا}.

الخامسة: أَنَّ الرُّؤيَا الصالحة من أقسام الوحى.

السادسة: أنَّهَا قد تكون سَببًا لشرع بعض الأحكام.

# (٤٥) باب من سب الدهر فقد آذى الله

﴿ وَقُولِ الله تَعَالَى: ﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنيَا نَمُوتُ وَنَحيَا وَمَا يُهلِكُنَا إِلَّا الدَّهرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِن عِلمٍ إِن هُم إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ (١)

﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ وَفِي «الصحيح»: عَن أَبِي هُرَيرَةَ ظَلَيْهُ، عَن رسول الله (٢) عَلَيْهِ قَالَ: «قَالَ الله تعالى: يُؤذِينِي ابنُ آدَمَ، يَشُبُّ الدَّهرَ، وَأَنَا الدَّهرُ، [بِيَدِي الأَمرُ] (٢)، أُقَلِّبُ

له نسبةً منهما، وقال: (الدلاصيري)، ولكن اشتهر بالبوصيري ترجمته في, «الوافي بالوفيات» للصفدي (ج١ص:٣٤١)، توفي سنة: (٦٩٥).....وتتمة البيت:

سِواكَ عِندَ حُلُولِ الحَادِثِ العَمِمِ
إِذَا الكَرِيمُ تَحَدلًى بِاسمِ مُنستَقِم عُمُستَقِم عُمُستَقِم عُمُستَقِم عُمُستَقِم عُمُستَقِم عُمُسدًا وَهُو وَأُوفَى الحَلقِ بِالسَدِّمَ مِلسَلًا وَإِلَّا فَقُل : يَا ذَلَّةَ القَدَمِ

وَلَـن يَـضِيقَ رَسُـولَ الله جَاهُـكَ بي فَصَادِي آخِـنَا بِيَـدِي إِن لَم يَكُـن في مَعَـادِي آخِـنَا بِيَـدِي

فتأمل ما في هذه الأبيات من الشرك.

- (١) سورة الجاثية، الآية: ٢٤.
  - (٢) في المطبوعة: (النبي).
- (٣) ما بين المعكوفين لا يوجد في المطبوعة.

اللَّيلَ وَالنَّهَارَ»(١).

١١ - وَفِي رِوَايَةٍ: «لاَ تَسُبُّوا الدَّهرَ، فَإِنَّ الله هُوَ الدَّهرُ» (٢).

#### الله فيه مسائل:

الأولى: النهي عن سَبِّ الدَّهر.

الثانية: تسميته أَذَى لله.

الثالثة: التأمل في قوله: {فَإِنَّ الله هُوَ الدَّهرُ}.

الرابعة: أنَّهُ قد يكون سَابًّا ولو لم يقصده بقلبه.

# (٤٦) باب التسمى بقاضي القضاة ونحوه

٢٠ - في «الصحيح»: [عَن أَبِي هُرَيرَةَ صَلَّى النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ اللهِ عَندَ الله، رَجُلُ تَسَمَّى (٤): مَلِكَ الأَملاكِ، لاَ مَالِكَ إِلاَّ الله».

﴿ قَالَ سُفيَانُ: مِثلُ: شَاهَان شَاهُ · شَاهَان شَاهُ · .

١ ٢ ١ - وَفِي رَوَايَةٍ: «أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى الله يَومَ القِيَامَةِ، وَأَخْبَثُهُ» (٦).
 قَولُهُ: {أَخْنَعَ} يَعْنِي: أُوضَعَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (ج ٨برقم:٤٨٢٦)، ومسلم (ج ٤برقم:٢٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) هي لمسلم (ج٤برقم:٢٤٦- ٥).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (يسمى).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (ج١٠برقم:٦٢٠٦)، ومسلم (ج ٣برقم:٢١٤٣)، قال: وقال أحمد بن حنبل: سَأَلتُ أَبًا عَمرٍو عَن {أَخنع؟} فَقَالَ: أوضع.

<sup>(</sup>٦) هي لمسلم (ج٣برقم:٢١٤٣-٢١).

#### نه مسائل:

الأولى: النهي عن التسمي بملك الأملاك.

الثانية: أَنَّ ما في معناه مِثلُهُ، كما قال سفيان.

الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه، مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. [الرابعة: التفطن أنَّ هذا لأجل الله تعالى سبحانه] (١).

# (٤٧) باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك

٧ ٢ ٢ - عَن أَبِي شُرَيحٍ: أَنَّهُ كَانَ يُكنَى: أَبَا الحَكَمِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهُ هُوَ الحَكَمُ، وَإِلَيهِ الحُكمُ». فَقَالَ: إِنَّ قَومِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيءٍ [أَتُونِي] (٢) فَحَكَمتُ بَينَهُم، فَرَضِيَ كِلاَ الفَرِيقَينِ، فَقَالَ: «مَا أَحسَنَ هَذَا! فَهَا لَكَ مِن الوَلَدِ؟». فُحكَمتُ بَينَهُم، فَرَضِيَ كِلاَ الفَرِيقَينِ، فَقَالَ: «مَا أَحسَنَ هَذَا! فَهَا لَكَ مِن الوَلَدِ؟». قُلتُ: شُرَيحٌ، وَمُسلِمٌ، وَعَبدُالله، قَالَ: «فَمَن أَكبَرُهُم؟». قُلتُ: شُرَيحٌ، قَالَ: «فَأَنتَ أَبُو شُرَيحٍ». رواه أبو داود، وغيره (٣).

#### فيه مسائل:

الأولى: احترام {أسهاء الله وصفاته} ولو لم يقصد معناه.

الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) هذا حديث حسن.

رواه أبو داود (ج٥برقم:٤٩٥٥)، والبخاري في «الأدب المفرد» (برقم:٨١١)، والنسائي (ج٨برقم:٥٣٩٧)، وذكره شيخنا ﷺ في «الصيح المسند» (ج٢برقم:١١٩١).

الثالثة: اختيار أكبر الأبناء لِلكُنيَةِ.

# (٤٨) باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو المرَسُول القرآن أو الرَسُول

﴿ وَقُولِ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَئِن سَأَلَتَهُم لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُل أَبِالله وَرَسُولِهِ كُنتُم تَستَهزِئُونَ ﴾ (٢).

حَدِيثُ بَعضِهِم فِي بَعضٍ -: أَنَّهُ قَالَ رَجُلٌ فِي غَزوَةِ تَبُوكَ: مَا رَأَينَا مِثلَ قُرَّائِنَا مَعْلَ قُرَائِنَا مِثلَ اللهِ عَنِي: رَسُولَ اللهِ هَوُلاَءِ: أَرغَبَ بُطُونًا، وَلاَ أَكذَبَ أَلسُنًا، وَلاَ أَجبَنَ عِندَ اللَّقَاءِ. يَعنِي: رَسُولَ الله عَوفُ بنُ مَالِكِ: كَذَبتَ، وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ؛ لأُخبِرَنَّ وَأَصحَابَهُ القُرَّاءَ، فَقَالَ لَهُ عَوفُ بنُ مَالِكِ: كَذَبتَ، وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ؛ لأُخبِرَنَّ رَسُولِ الله عَيْ لِيُخبِرَهُ، فَوَجَدَ القُرآنَ قَد سَبَقَهُ، رَسُولِ الله عَيْ لِيُخبِرَهُ، فَوَجَدَ القُرآنَ قَد سَبَقَهُ، وَخَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ الله عَيْ إِنَّ وَقَد ارتحكَلَ وَرَكِبَ نَاقَتَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّى كُنَّ نَخُوضُ وَنَلْعَبُ وَنَتَحَدَّثُ حَدِيثَ الرَّكِبِ؛ لِنَقَطَعُ ('') بِهِ عَنَاءَ رَسُولَ الله إِنَّى كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ وَنَتَحَدَّثُ حَدِيثَ الرَّكِبِ؛ لِنَقَطَعُ ('') بِهِ عَنَاءَ الطَّرِيقِ، قَالَ ابنُ عُمَرَ: كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيهِ مُتَعَلِقًا بِنَسَعَةِ نَاقَةٍ رَسُولِ الله عَنْهُ وَإِنَّ اللهِ عَنَاءَ الطَّرِيقِ، قَالَ ابنُ عُمَرَ: كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيهِ مُتَعَلِقًا بِنَسَعَةِ نَاقَةٍ رَسُولِ الله عَمْرَ اللهُ اللهِ عَنَاءَ الطَّرِيقِ، قَالَ ابنُ عُمَرَ: كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيهِ مُتَعَلِقًا بِنَسَعَةِ نَاقَةٍ رَسُولِ الله وَلَيْهِ وَرَسُولِ الله وَلَكِ اللهُ وَلَيْهِ وَرَسُولِهِ كُنتُم تَستَهَوْرُونَ ﴿ وَلَهُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ وَلَيْهِ وَرَسُولِهِ كُنتُم تَستَهَوْرُونَ ﴿ وَلَكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ وَلَيْهِ وَرَسُولِهِ كُنتُم تَستَهَوْرُونَ ﴿ وَاللّهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في الأصل: (والقرآن).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: (نقطع).

<sup>(°)</sup> سورة التوبة، الآية: ٦٦، ٦٦.

عَلَيهِ (١).

#### نه مسائل:

الأولى: وهي العظيمة: أَنَّ مَن هَزِلَ بَهذا فَإِنَّهُ (٢) كَافِرٌ.

الثانية: أَنَّ هذا هو تفسير (٣) الآية فيمن فَعَلَ ذَلِكَ، كَائِنًا مَن كَانَ.

الثالثة: الفرق بين النَّمِيمَةِ وَبَينَ النَّصِيحَةِ للله ولرسوله.

الرابعة: الفرق بين العَفوِ الَّذِي يُحِبُّهُ الله، وبين الغِلظَةِ عَلَى أَعدَاءِ الله. الخامسة: أَنَّ مِن الاعتذار ما لا ينبغي أَن يُقبَلَ.

<sup>(</sup>١) أما حديث ابن عمر: فرواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (ج٦برقم:١٠٠٤)، وابن جرير (ج١١ص:٥٤٣)، وذكره شيخنا على المنطق في «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص:١٢٣)، وقال: الحديث رجاله رجال الصحيح، إلا هشام بن سعد فلم يخرج له مسلم إلا في الشواهد والمتابعات كما في «الميزان»، وله شاهد بسند حسن عند ابن أبي حاتم (ج٦برقم:١٠٤٠): من حديث كعب بن مالك.اه

<sup>﴿</sup> وأما حديث محمد بن كعب القرظي: فرواه ابن جرير (ج١٠ص:٥٤٥)، وإسناده ضعيف، فيه أبو معشر نجيح بن عبدالرحمن السندي، قال البخاري: منكر الحديث.

وأما حديث زيد بن أسلم العدوي: فرواه ابن جرير (ج١٠ص:٥٤٣): وهو مرسل، وفيه: عبدالله بن صالح كاتب الليث، وهو ضعيف، وفيه أيضًا: هشام بن سعد المدني.

وأما حديث قتادة: فرواه ابن جرير (ج١٠ص:٥٤٥-٥٤٥) وهو مرسل، ومراسيل قتادة من أضعف المراسيل. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أنه).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (أن هذا تفسير).

# (٤٩) باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿وَلَئِن أَذَقْنَاهُ

رَحَمَّةً مِنَّا مِن بَعدِ ضَرَّاءَ مَسَّتهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي ﴿

﴿ قَالَ مُجَاهِدٌ: هَذَا بِعَمَلِي، وَأَنَا مَعَقُوقٌ بِهِ (٢).

﴿ وَقَالَ ابنُ عَبَّاسِ: يُرِيدُ: مِن عِندِي (٣).

﴿ وَقُولِهِ: ﴿ إِنَّمَا ۗ أُوتِيتُهُ عَلَى عِلمِ بَل هِيَ فِتنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُم لا

رواه ابن جرير (ج ٢٠ص: ٤٥٨- ٤٥٩): من طريق عبدالله بن أبي نجيح، عن مجاهد؛ قال يحيى بن سعيد القطان: ابن أبي نجيح لم يسمع التفسير من مجاهد، وإنها أخذه من القاسم بن أبي بزة.اه

قلت: القاسم ثقة، كما في ترجمته من «التهذيب»، قال ابن حبان: لم يسمع «التفسير» من مجاهد أَحَدٌّ غَيرُ القاسم، وَكُلُّ مَن يروي عن مجاهد التفسير، فإنها أخذه من «كتاب القاسم».اه وقال البغوي في «التفسير» (٤ص:٧١): ﴿لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي ﴾: أي: بعملي، وأنا محقوق بهذا.

(٣) قال أبوالفرج بن الجوزي عَلَيْنَهُ: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ ﴾ يعني: المال، ﴿عَلَى عِلْمٍ عِندِي ﴾: فيه خسة أقوال: أحدها: على علم عندي بصنعة الذهب، رواه أبو صالح، عن ابن عباس. قال الزجاج: وهذا لا أصل له؛ لأنَّ الكيمياء باطل لا حقيقة له. والثاني: بِرضَى الله عَنِّي. قاله ابن زيد. والثالث: على خير عَلِمَهُ الله عندي. قاله مقاتل. والرابع: إنها أعطيته لفضل علمي. قاله الفرَّاءُ. قال الزجاج: ادَّعَى أَنَّهُ أُعطِيَ المال لعلمه بالتوراة. والخامس: على علم عندي بوجوه المكاسب. حكاه الماوردي.اه من «زاد المسير» (ج٦ص: ٢٤٢).

قلت: أبوصالح، عن ابن عباس: ضعيف ولم يسمع منه. وابن زيد هو: عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: متروك.

<sup>(</sup>١) سورة فصلت، الآية: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) هذا أثر صحيح.

يَعلَمُونَ ﴿ ﴾ . قَالَ قَتَادَةُ: عَلَى عِلم مِنِّي بِوُجُوهِ الْكَاسِبِ (٢).

﴿ وَقَالَ آخَرُونَ: عَلَى عِلمٍ مِن الله أَنِّي لَهُ أَهلٌ ( ) ، وَهَذَا مَعنَى قَولِ مُجَاهِدٍ: أُوتِيتُهُ عَلَى شَرَفٍ ( ) .

عُ ١ ٢ - وَعَن أَبِي هُرِيرَةَ عُلَيْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ يَقُولُ: ﴿إِنَّ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ مِن بَنِي إِسرَائِيلَ: أَبرَصَ، وَأَقرَعَ، وَأَعمَى، فَأَرَادَ الله أَن يَبتَلِيَهُم، فَبَعَثَ إِلَيهِم مَلكًا، فَأَتَى الأَبرَصَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُ إِلَيكَ؟ قَالَ: لَونٌ حَسَنٌ، وَجِلدٌ حَسَنٌ، وَيَدهَبُ عَنِي الَّذِي قَد قَذِرَنِ النَّاسُ بِهِ، فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنهُ قَذَرُهُ، وَأُعطِي (٢) لَونًا حَسَنًا وَجِلدًا حَسَنًا، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: الإِبلُ»، أو: «البقر»، شِكَ حَسَنًا وَجِلدًا حَسَنًا، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيكَ؟ قَالَ: الإِبلُ»، أو: «البقر»، شِكَ إِسحَاقُ، «فَأُعطِي نَاقَةً عُشَرَاءَ، فَقَالَ (٢): بَارَكَ الله لَكَ فِيهَا، قَالَ: فَأَتَى الأَقرَعَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُ إِلَيكَ؟ قَالَ: أَيُّ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيكَ؟ قَالَ: اللهِبُلُ اللهُ لَكَ فِيهَا، قَالَ: اللهُوكَ؟ قَالَ: النَّاسُ بِهِ، فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنهُ، وَأُعطِي شَعرًا حَسَنًا، فَقَالَ: أَيُّ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيكَ؟ قَالَ: البَقِرُنِ النَّاسُ الْمَهُ فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنهُ، وَأُعطِي شَعرًا حَسَنًا، فَقَالَ: أَيُّ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيكَ؟ قَالَ: البَقَرُهُ، وَأُعطِي شَعرًا حَسَنًا، فَقَالَ: أَيُّ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيكَ؟ قَالَ: البَقَرُهُ، وَأُعطَى بَقَرَةً حَامِلاً، قَالَ: بَارَكَ الله لَكَ فِيهَا، فَأَتَى البَقَرُ»، [أُو: «الإِبلُ] (١٠)، فَأُعطِى بَقَرَةً حَامِلاً، قَالَ: بَارَكَ الله لَكَ فِيهَا، فَأَتَى البَقَرُ»، [أُو: «الإِبلُ]

 <sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية: ٩٤. وفي المطبوعة: ﴿قَالَ إِنَّهَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلمٍ عِندِي﴾. سورة القصص: من الآية: ٧٨.

 <sup>(</sup>٢) حكاه الماوردي في «تفسير» كما في «زاد السير» لابن الجوزي: عند تفسير قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّمَا
 أُوتِيتُهُ عَلَى عِلم عِندِي۞﴾ {القصص: من الآية٧٨}.

<sup>(</sup>٣) قاله البغوي في «التفسير» (ج٤ص:٢١). وابن جرير (ج٠٢ص:٤٥٨).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن القيم في «شفاء العليل» (ج١ص:٣٧).

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: (رسول الله).

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة: (فأعطي).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (قال).

<sup>(</sup>٨) ليس في الأصل.

الأَعمَى، فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: أَن يَرُدَّ الله عَلَيَّ () بَصَرِي، فَأَبصِرَ بِهِ النَّاسَ، فَمَسَحَهُ، فَرَدَّ الله عَلَيهِ (٢) بَصَرَهُ، قَالَ: فَأَيُّ الرَّالِ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: الغَنَمُ، فَأُعطِيَ شَاةً وَالِدًا، فَأَنتَجَ هَذَانَ، وَوَلَّدَ هَذَا، فَكَانَ لِهِذَا وَادٍ مِن الإِبل، وَلِهِذَا وَادٍ مِن البَقَرِ، وَلَهِذَا وَادٍ مِن الغَنَم»، [قَالَ] (٣): «ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبرَصَ في صُورَتِهِ وَهَيئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسكِينٌ، وَابنٌ سَبِيلِ، قَد انقَطَعَت بي الحِبَالُ في سَفَرِي، فَلاَ بَلاَغَ لِيَ اليَومَ إِلاَّ بِالله، ثُمَّ بِكَ، أَسأَلُكَ [بِالَّذِي أَعطَاكُ اللَّونَ الْحَسَنَ، وَالجِلدَ الْحَسَنَ، وَالْـهَالَ، بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ بِهِ فِي سَفَرِي، فَقَالَ: الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ، فَقَالَ [لَهُ] (٢): كَأَنِّي أَعرِفُكَ، أَلَمَ تَكُن أَبرَصَ يَقذِرُكَ النَّاسُ، فَقِيرًا فَأَعطَاكَ ( ( ) الله عَزَّ وَجَلَّ [المَالَ؟!] ( أ ) فَقَالَ: إِنَّهَا وَرِثْتُ (٧) هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَن كَابِرٍ، فَقَالَ: إِن كُنتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ الله إِلَى مَا كُنتَ، وَأَتَى الأَقرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيئَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثلَ مَا قَالَ لِهَذَا، وَرَدَّ عَلَيهِ مِثلَ مَا رَدَّ عَلَيهِ هَذَا، فَقَالَ لَهُ: إِن كُنتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ الله إِلَى مَا كُنتَ»، قَالَ: «وَأَتَى الأَعمَى في صُورَتِهِ وَهَيتَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسكِينٌ، وَابنُ سَبِيلٍ، قَد انقَطَعَت بي الجِبَالُ في سَفَرِي، فَلَا بَلاَغَ لِي اليَّومَ إِلَّا بِالله، ثُمَّ بِكَ، أَسَأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيكَ بَصَرَكَ،

في الطبوعة: (إليّ).

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: (إليه).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (فأغناك).

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (أوتيت).

[وَأَعطَاكَ المَالَ] (١) شَاةً أَتَبَلَّعُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَد كُنتُ أَعمَى، فَرَدَّ الله عَلَى (٢) بَصَرِي، فَخُذ مَا شِئتَ وَدَع مَا شِئتَ، فَوَالله لاَ أَجهَدُكَ اليومَ بِشَيءٍ أَخَذتَهُ لله، فَقَالَ: أَمسِك [عَلَيكَ] (٣) مَالكَ، فَإِنَّمَ ابتُلِيتُم، فَقَد رَضِيَ الله عَنكَ، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيكَ». أخرجاه (٤).

#### 🕸 فيه مسائل:

الأولى: تفسير الآية.

الثانية: ما معنى: ﴿لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي ﴾.

الثالثة: ما معنى قوله: ﴿إِنَّهَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ [عِنْدِي] (٥) ﴾.

الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العِبَرِ العَظِيمَةِ.

# (٥٠) باب قول الله تعالى: ﴿فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ

فِيهَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى الله عَمَّا يُشرِكُونَ ﴿ اللهِ عَمَّا يُشرِكُونَ ﴿ اللهِ عَلَمَا لِللهِ عَمَّا

وَعَبدِالكَعبَةِ، وَمَا أَشبَهَ ذَلِكَ، حَاشَى عَبدَالمطلب (٧).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين لا يوجد في المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: (ْإِلَيَّ).

٣) ما بين المعكوفين لا يوجد في المطبوعة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (ج ٦ برقم:٣٤٦٤)، ومسلم (ج ٤ برقم:٢٩٦١).

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف، الآية: ١٩٠.

<sup>(</sup>٧) «مراتب الإجماع» (ص: ٢٤٩).

١٢٥ - وَعَن ابنِ عَبَّاسٍ فِي [معنى] الآيةِ: قَالَ: لَمَّا تَغَشَّاهَا آدَمُ حَمَلَت، فَأَتَاهُمَا إِبلِيسُ، فَقَالَ: إِنِّي صَاحِبُكُمَا الَّذِي أَخرَجتُكُمَا مِن الجَنَّةِ، لَتُطِيعُنَّنِي، أَو لَأَجعَلَنَّ لَهُ قَرنَي أَيلٍ، فَيَخرُجُ مِن بَطنِكِ فَيَشُقُّهُ، وَلَأَفعَلَنَّ، وَلَأَفعلَنَّ، يُخَوِّفهُا، لَأَجعَلَنَّ لَهُ قَرنَي أَيلٍ، فَيَخرُجُ مِن بَطنِكِ فَيَشُقُّهُ، وَلَأَفعَلَنَّ، وَلَأَفعلَنَّ، يُخَوِّفهُا، سَمِّياهُ: عَبدَالحَارِثِ، فَأَبَيَا أَن يُطِيعَاهُ، فَخرَجَ مَيتًا، ثُمَّ حَمَلَت، فَأَتَاهُمَا، [فقَالَ مِثلَ قُولِهِ، فَأَبيَا أَن يُطِيعَاهُ، فَخرَجَ مَيتًا، ثُمَّ حَمَلَت فَأَتَاهُمَا أَن يُطيعَاهُ، فَخرَجَ مَيتًا، ثُمَّ حَمَلَت فَأَتَاهُمَا أَن أَن يُطيعَاهُ، فَخرَجَ مَيتًا، ثُمَّ حَمَلَت فَأَتَاهُمَا أَنَاهُمَا أَن يُطيعَاهُ، فَخرَجَ مَيتًا، ثُمَّ حَمَلَت فَأَتَاهُمَا أَن فَا اللَّهُمَاءُ فَيَا آتَاهُمَا أَلُولُ وَلَهُ أَلُولُ فَي أَلَاهُمَا أَن يُطيعَاهُ، فَخرَجَ مَيتًا، ثُمَّ حَمَلَت فَأَلُولُ فَي إِنَاهُمَا أَن يُطيعَاهُ، فَخرَجَ مَيتًا، ثُمَّ حَمَلَت فَأَلُولُ فَقُولُهُ وَلَاهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ كَاءَ فِيهَا آتَاهُمَا فَهُ وَلُهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ مُعَلِي لَكُ فَي مَا اللَّهُ مُنْ كَاءَ فِيهَا آتَاهُمَا فَي وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْكُولُ اللَّهُ الْمُعْلِعُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالَعُهُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعِلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١٢٦ - وَلَهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ: عَن قَتَادَةَ، قَالَ: شُرَكَاءُ في طَاعَتِهِ، وَلَم يَكُن في عِبَادَتِهِ
 عِبَادَتِهِ

رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (ج٥برقم:٨٦٥٤)، وفي سنده: شريك بن عبدالله القاضي وهو سيء الحفظ، وفيه أيضًا: خصيف بن عبدالرحمن الجزري أبو عون، قال الحافظ في «التقريب»: صدوق سيء الحفظ خلط بأخرة.اه وقال الحافظ ابن كثير عمليه في «التفسير» (ج٣ص٥٢٥): وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم: أنها من آثار أهل الكتاب.اه

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) هذا أثر ضعيف.

ثم قال ﷺ: وإنه ليس المراد من هذا السياق: آدم وحواء، وإنها المراد من ذلك: المشركون من ذريته؛ ولهذا قال الله: ﴿فَتَعَالَى الله عَمَّا يُشْرِكُونَ۞﴾.اه

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (بعبّادته) ﴿ ﴿ وَعِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

<sup>(</sup>٥) هذا أثر صحيح.

رواه ابن أبي حاتم (ج٥برقم:٨٦٥٩).

#### الله فيه مسائل:

الأولى: تحريم كُلِّ اسم مُعَبَّدٍ لغير الله.

الثانية: تفسير الآية.

الثالثة: أَنَّ هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد (٥) حقيقتها.

الرابعة: أَنَّ هِبَةَ الله للرجل البِنتَ السَّوِيَّةَ مِن النَّعَم.

الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة.

رواه ابن أبي حاتم (ج٥برقم:٨٦٤٨): من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد.

(٣) هذا أثر ضعيف.

رواه ابن أبي حاتم (ج٥برقم: ٨٦٥٠): من طريق معمر، عن الحسن البصري قال: غلامًا. ورواية معمر عن البصريين فيها ضعف.

(٤) هذا أثر ضعيف.

رواه ابن أبي حاتم (ج٥برقم:٨٦٥١): من طريق سالم بن أبي حفصة، عن سعيد بن جبير، وسالم ضعيف.

(٥) في الأصل: (يقصد).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) هذا أثر صحيح.

# (٥١) باب قول الله تعالى: ﴿وَلله الأَسْرَاءُ الحُسنَى فَادْعُوهُ بِهَا

وَذَرُوا الَّذِينَ يُلحِدُونَ فِي أَسَمَائِهِ سَيُجزَونَ مَا كَانُوا يَعمَلُونَ ﴿ (١) الآيت.

﴿ وَعَنهُ: سَمَّوا: {اللَّات}: مِن الإِلَهِ، وَ {العُزَّى} مِن العَزِيزِ (٣). فَعَن العَزِيزِ (٤). ﴿ وَعَن الْأَعْمَشِ: يُدخِلُونَ فِيهَا مَا لَيسَ مِنهَا (٤).

نه مسائل:

الأولى: إثبات الأسماء.

رواه ابن أبي حاتم (ج٥برقم:٨٥٨٧)، وفي سنده: مبشر بن عبيد القرشي، أبو حفص الحمصي قال الحافظ في «التقريب»: متروك، ورماه أحمد بالوضع.اه

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) الصحيح: أن ابن أبي حاتم رواه (ج٥برقم:٨٥٨٦): عن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِالأَعلَى، عن مُحَمَّدِ بنِ ثَورٍ، عَن مَعمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَولَهُ: ﴿يُلجِدُونَ ﴾، قَالَ: يُشرِكُونَ. ورواية معمر عن قتادة ضعيفة. وروى (برقم:٨٥٨٣): من طريق أبي صَالِحٍ، عن مُعَاوِيَةَ بنِ صَالِحٍ، عَن عَليٍّ بنِ أَبِي طَلحَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَولَهُ: ﴿الَّذِينَ يُلجِدُونَ فِي أُسَهَائِهِ ﴾، التَّكذِيبُ. وأبوصالح عبدالله بن صالح: ضعيف. وعلي بن أبي طلحة، عن ابن عباس مرسل، كما في «جامع التحصيل».

<sup>(</sup>٣) لم أجده في «التفسير» لابن أبي حاتم، ونقله الحافظ ابن كثير على في «تفسيره» (ج٣ص٥١٦): عن ابن جريج، عن مجاهد، بدون إسناد. ورواه ابن أبي حاتم (ج٥برقم:٨٥٨٤): بالسلسلة العوفية، عن ابن عباس قال: الإلحاد: الملحدين: أن دعوا اللات والعزى في أسهاء الله عز وجل. وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) هذا أثر ضعيف جلاً.

الثانية: كونها حُسنَى.

الثالثة: الأمر بدعائه ما.

الرابعة: ترك مَن عارض من الجاهلين الملحدين.

الخامسة: تفسير الإلحاد فيها.

السادسة: وعيد من ألحدً.

## (٥٢) باب لا يقال: السلام على الله

٧ ٢ - في «الصحيح»: عَن ابنِ مَسعُودٍ رَفِيْ اللهِ قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فَالَاثِ السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ [وَفُلاَنٍ](١)، وَقَالَ النَّبِيُّ فِي الصَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ [وَفُلاَنٍ](١)، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْ اللهُ مُو السَّلاَمُ (٢).

#### نه مسائل:

الأولى: تفسير السلام.

الثانية: أَنَّهُ تَحِيَّةٌ.

الثالثة: أنَّهَا لا تصلح لله.

الرابعة: العِلَّةُ في ذلك.

الخامسة: تعليمهم التحية التي تصلح لله.

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (ج ٢ برقم: ٨٣٥)، ومسلم (ج١ برقم: ٤٠٢).

# (٥٣) باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت

• ١٣ - في «الصحيح»: عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُم: اللَّهُمَّ اغفِر لي إِن شِئتَ، اللَّهُمَّ ارحَنِي إِن شِئتَ، لِيَعزِمِ المَسأَلَةَ، فَإِنَّ الله لاَ مُكرة لَهُ» (١)

ا ٣١ - وَلِيُعظِمِ الرَّعْبَةَ، فَإِنَّ الله لاَ يَتَعَاظَمُهُ شَيءٌ أَعطَاهُ» (٢).

#### الله فيه مسائل:

الأولى: النهى عن الاستثناء في الدعاء.

الثانية: [بيان] (٢) العلة في ذلك.

الثالثة: قوله: {لِيَعزِم المَسأَلَةَ}.

الرابعة: إعظام الرَّغبَة.

الخامسة: التعليل لهذا الأمر.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (ج١١ برقم:٦٣٣٩)، ومسلم (ج٤برقم:٢٦٧٩).

<sup>(</sup>٢) (ج٤ برقم: ٢٦٧٩ - ٨).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل.

# (٥٤) باب لا يقول: عبدي وأمتي

٣٢ ل عن «الصحيح»: عَن أَبِي هُرَيرَةَ ضَالَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُم: أَطعِم رَبَّكَ، وَضيِّء رَبَّكَ، وَليَقُل: سَيِّدِي، وَمَولاَيَ، وَلاَ يَقُل أَحَدُكُم: عَبدِي، وَأَمَتِي، وَليَقُل: فَتَايَ، وَفَتَاتِي، وَغُلاَمِي» (١١).

#### فيه مسائل:

الأولى: النهي عن قول: {عَبدِي وَأُمَتِي}.

الثانية: لا يقول العبد لسيده: رَبِّي، ولا يُقَالُ لَهُ: أَطعِم رَبَّكَ (٢).

الثالثة: تعليم الأول قول: {فَتَايَ، وَفَتَاتِ، وَغُلاَمِي}.

الرابعة: تعليم الثاني قول: {سَيِّدِي وَمَولاَيَ}.

الخامسة: التنبيه للمراد، وهو: {تَّحَقِيقُ التَّوحِيدِ} حتى في الألفاظ.

# (٥٥) باب لا يرد من سأل بالله

٣٣٧ – عَن ابنِ عُمَرَ رَخْضُ أَنَّ رَسُولُ الله ﷺ قَالَ ": «مَن استَعَاذَ بالله فَأَعِيدُوهُ، وَمَن صَنَعَ إِلَيكُم مَعرُوفًا فَأَعِيدُوهُ، وَمَن صَنَعَ إِلَيكُم مَعرُوفًا فَأَعِيدُوهُ، وَمَن صَنَعَ إِلَيكُم مَعرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ، فَادَعُوا لَهُ، حَتَّى تَرَوا أَنْكُم قَد كَافَأَمُّوهُ». رواه أبو داود، والنسائيُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ (3).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (ج٥برقم:٢٥٥٢)، ومسلم (ج ٤برقم:٢٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الثانية: لا يقل العبد: وضيء ربك، وأطعم ربك).

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: (قال: قال رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٤) هذا حديث صحيح

#### فيه مسائل:

الأولى: إِعَاذَةُ مَن استَعَاذَ بالله.

الثانية: إعطَاءُ مَن سَأَلَ بالله.

الثالثة: إِجَابَةُ الدَّعوَةِ.

الرابعة: المكافأة على الصنيعة.

الخامسة: أَنَّ الدُّعَاءَ مُكَافَأَةٌ لمن لم يقدر إلا عليه.

السادسة: قوله: {حَتَّى تَرُوا أَنَّكُم قَد كَافَأَتْمُوهُ}.

# (٥٦) باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنت

لَّ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لاَ يُسَأَلُ بِوَجِهِ اللهِ إِلاَّ اللهِ اللهِ اللهِ إِلاَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

نيه مسائل:

الأولى: النَّهِيُ عَن أَن يُسأَلَ بِوَجِهِ الله إلا غَايَةُ المطالب.

رواه أوداود (ج٢برقم:١٦٧٢)، والنسائي (ج٥برقم:٢٥٦٤)، وأحمد (ج٢ص:٦٨) وغيرهما. وذكره شيخنا عِمَالِنَهُ في «الصحيح المسند» (ج١برقم:٧٢٤)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

#### (١) هذا حديث ضعيف.

رواه أبوداود (ج٢برقم:١٦٧١)، وابن عدي في «الكامل» (ج٤ص:) وغيرهما، قال ابن عدي: وهذا الحديث لا أعرفه عن محمد بن المنكدر إلا من رواية سليهان بن قرم، قال ابن معين: ليس بشيء. وقال الحافظ في «التقريب»: سيء الحفظ يتشيع. وقال ابن حبان: كان رافضيًا غاليًا في الرفض ويقلب الأخبار.اه

الثانية: إِثْبَاتُ صِفَةِ الوَجهِ.

# (٥٧) باب ما جاء في اللو

وَقُولِ الله تَعَالَى: ﴿ يَقُولُونَ لَو كَانَ لَنَا مِنَ الأَمرِ شَيءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل فَادرَأُوا عَن أَنفُسِكُمُ المَوتَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ ﴿ (١) .

﴿ وَقُولِهِ: ﴿ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِم وَقَعَدُوا لَو أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ﴿ ٢ ] .

٥ ٣ ٥ \_ في «الصحيح»: عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَلَيْهَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَيْهِ قَالَ: «...احرِص عَلَى مَا يَنفَعُكَ وَاستَعِن بِالله، وَلاَ تَعجَزَن، فَإِن أَ أَصَابَكَ شَيءٌ، فَلاَ تَعجَزَن، فَإِن أَ أَصَابَكَ شَيءٌ، فَلاَ تَقُل: لَو أَنِي فَعَلتُ كَذَا، لَكَان كَذَا وَكَذَا، وَلَكِن قُل: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لُو تَفتَحُ عَمَلَ الشَّيطَانِ» (٥).

#### نه مسائل:

الأولى: تفسير الآيتين في ﴿ آل عمرانُ﴾.

الثانية: النهيُ الصريح عن قول: { لَو أَنِّي فَعَلَتُ كَذَا وَكَذَا} إذا أصابك

الثالثة: تعليل المسألة: بِأَنَّ ذَلِكَ {يَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيطَانِ}.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية:١٥٤.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية:١٦٨.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين لا يوجد في الأصل.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: (وإن).

<sup>(</sup>٥) أُخرجه مسلم (ج٤برقم:٢٢٦٦٤) وفي أوله: «الْمُؤمِنُ القَوِيُّ خَيرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهَّ مِن الْمُؤمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيرٌ، احرِص.».

الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن.

الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع، مع الاستعانة بالله.

السادسة: النهي عن ضِدِّ ذَلِكَ وَهُوَ: العَجزُ.

## (٥٦) باب النهي عن سب الريح

الرِّيحَ، فَإِذَا رَأَيتُم [مَنهَا] أَ مَا تَكرَهُونَ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسأَلُكَ مِن خَيرِ هَذِهِ الرِّيحِ، وَخَيرِ مَا فَيهَا، وَخَيرِ مَا أَمِرَت بِهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ، وَشَرِّ مَا فَيهَا، وَخَيرِ مَا أُمِرَت بِهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُمِرَت بِهِ». صححه الترمذي (٢).

🕸 فيه مسائل:

الأولى: النهي عن سَبِّ الرِّيح.

رواه الترمذي (ج٣برقم:٢٢٥٢)، وأحمد (ج٥٥ص١٢)، والبخاري في «الأدب المفرد» (برقم:٧١٩)، وغيرهما، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وذكره شيخنا على في «الصحيح المسند» (ج١برقم:٦) وقال: هو حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح، إلا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، وقد وثقه النسائي، والدارقطني، والحديث قد روي عن الأعمش موقوفًا ومرفوعًا، فيحمل على الوجهين.اه

قلت: وفي الباب: حديث أبي هريرة عند أحمد (ج٢ص:٢٥٠): قال رسول الله عَلَيْكَةِ «لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ، فَإِنَّهَا تَجِيءُ بِالرَّحَةِ وَالعَذَابِ، وَلَكِن سَلُوا الله خَيرَهَا وَتَعَوَّذُوا بِهِ مِن شَرِّهَا». وإسناده صحيح وذكره شيخنا عَلَيْكَه في «الصحيح المسند» (ج٢برقم:١٤١٥)، وقال: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح إلا ثابت بن قيس، وقد وثقه النسائي.اه

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين لا يوجد في المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) هذا حديث صحيح

الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع، إذا رأى الإنسان ما يكره.

الثالثة: الإرشاد إلى أُنَّهَا مأمورة.

الرابعة: أَنَّهَا قد تُؤمَرُ بِخَيرٍ، وَقد تُؤمَرُ بِشَرٍّ.

# (٥٧) باب قول الله تعالى: ﴿يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيرَ الْحَقِّ ظَنَّ

الجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيَّءٍ قُل إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لله ﴿ (١)

وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ [وَيُعَذَّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ] (") الظَّانِّينَ بِالله ظَنَّ السَّوءِ عَلَيهِم دَائِرَةُ السَّوءِ [وَغَضِبَ الله عَلَيهِم وَلَعَنَهُم وَأَعَدَّ لَمُم جَهَنَّمَ وَسَاءَت مَصِيرًا ﴿ ] (\*) ﴿ (\*)

﴿ قَالَ ابنُ الْقَيِّمِ [﴿ تَعَالَى] (٦) فِي الآيَةِ الأُولَى: فُسِّرَ هَذَا الْظَّنُّ: بِأَنَّهُ سُبِحَانَهُ لاَ يَنصُرُ رَسُولَهُ، وَأَنَّ أَمرَهُ سَيَضمَحِلُّ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين لا يوجد في المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية:١٥٤.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين لا يوجد في المطبوعة.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين لا يوجد في المطبوعة.

<sup>(</sup>٥) سورة الفتح، الآية:٦.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين لا يوجد في المطبوعة.

وَفُسِّرَ [بِظَنِّهِم] ('' أَنَّ مَا أَصَابَهُم ('') لَم يَكُن بِقَدَرِ الله وَحِكَمَتِهِ، فَفُسِّرَ الْمِنكَارِ الحِكَمَةِ، وَإِنكَارِ القَدَرِ، وَإِنكَارِ أَن يُتِمَّ أَمرَ رَسُولِهِ، وَأَن يُظهِرَهُ الله عَلَى اللّهِنِ كُلّهِ ('')، وَهَذَا هُوَ ظَنُّ السَّوءِ، الَّذِي ظَنَّهُ المُشرِكُونَ وَالمُنَافِقُونَ 'فَي ﴿سُورَةِ اللّهَٰتِحِ﴾، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا ظَنَّ السَّوءِ؛ لِأَنَّهُ ظَنُّ غَيرِ مَا يَلِيقُ بِهِ سُبحَانَهُ، وَمَا يَلِيقُ بِعِحْمَتِهِ وَحَدِهِ الصَّادِقِ، فَمَن ظَنَّ أَنَّهُ يُدِيلُ البَاطِلَ عَلَى الحَقِّ، إِدَالَةُ مُستَمِرَّةٌ (')، يَضْمَحِلُ مَعَهَا الحَقِّ، أَو أَنكَرَ ('' أَن يَكُونَ مَا جَرَى بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، أَو أَنكَرَ ('' أَن يَكُونَ مَا جَرَى بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، أَو أَنكَرَ ('' أَن يَكُونَ مَا جَرَى بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، أَو أَنكَرَ ('' أَن يَكُونَ مَا جَرَى بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، أَو أَنكَرَ ('' أَن يَكُونَ مَا جَرَى بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، أَو أَنكَرَ ('' أَن يَكُونَ مَا جَرَى بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، أَو أَنكَرَ ('' أَن يَكُونَ مَا جَرَى بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، أَو أَنكَرَ ('' أَن يَكُونَ مَا جَرَى بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، لَسِيّعَةٍ مُجَرَّدَةٍ، فَوْدَا مِنَ النَّارِهِ ﴿ ('') أَن يَكُونَ قَدَرَهُ لِكَمَةِ بَالِغَةٍ، يَستَحِقُ عَلَيها الحَمَدَ، بَل زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ لِشَيعَةٍ مُجَرِّدَةٍ، فَوْدُلِكَ ظَنُّ اللّذِينَ كَفَرُوا فَويلٌ لِلّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِهِ ﴿ ('') فَنِيَا يَفْعَلُهُ بِغَيرِهِم، وَلاَ يَسَتَغِفِرهُ ('' ) وَفِيهَا يَفْعَلُهُ بِعَيرِهِم، وَلاَ يَسَتَغِفِرهُ ('' ) مِن ظَنَةً بِرَبِهِ ظَنَّ يَسِلَمُ مِن ذَلِكَ إِلاَ مَن عَرَفَ اللله وَعَرَفَ أَسَاءَهُ وَصِفَاتِهِ، وَمُوجِبَ حِكَمَتِهِ وَحَدِهِ، فَلَيْتُ اللَّيْ النَّهُ بِرَبِّهِ ظَنَّ اللهُ وَعَرَفَ أَسَاءَهُ وَصِفَاتِهِ، وَمُوجِبَ حِكَمَتِهِ وَحَدِهِ، فَلَيْتُ اللّذِي وَلِيَتُهُ إِلَا مَن عَرَفَ الللهُ وَعَرَفَ أَسَاءَهُ وَصِفَاتِهِ، وَمُوجِبَ حِكَمَتِه وَحَدِهِ، فَلَيْتُ اللهُ وَلَيْتُ إِلَا اللهُ وَعَرَفَ أَلْهُ اللهُ وَاللّذَا اللهُ ا

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين لا يوجد في المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: (بأن ما أصابهم).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ويظهره على الدين كله).

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة؛ (الذي ظن المنافقون والمشركون).

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: (مستقرة).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (وأنكر).

<sup>(</sup>V) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) سورة ص، آية:٢٧.

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة: (وأكثر).

<sup>(</sup>١٠) في المطبوعة: (بهم).

<sup>(</sup>١١) في المطبوعة: (وليستغفره).

السَّوءِ، وَلَو فَتَشْتَ مَن فَتَشْتَ، لَرَأَيتَ عِندَهُ تَعَنُّتًا عَلَى القَدَرِ، وَمَلاَمَةً لَهُ، وَأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَن يَكُونَ كَذَا وَكَذَا، فَمُسْتَقِلُ وَمُسْتَكثِرٌ، وَفَتِّش نَفْسَكَ: هَل أَنتَ سَالِمُ؟ فَانِ يَنْبَغِي أَن يَكُونَ كَذَا وَكَذَا، فَمُسْتَقِلُ وَمُسْتَكثِرٌ، وَفَتِّش نَفْسَكَ: هَل أَنتَ سَالِمُ؟ فَإِن تَنجُ مِنهَا تَلجُ مِن ذِي عَظِيْمَةٍ وَإِلاَّفَ إِلاَّفَ إِنِّي لاَإِخَالَ كَ نَاجِيً (١) فَا إِنَّ لَا إِخَالَ كَ نَاجِيً (١) فَا إِنَّهُ مِنهَا تَلْجُهُ مِن ذِي عَظِيْمَةٍ وَإِلاَّفَ إِلاَّانَ إِنِّ لاَإِخَالَ كَ نَاجِيً (١) الته عَلامه عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

#### الله فيه مسائل:

الأولى: تفسير: ﴿آية آل عمرانُ﴾.

الثانية: تفسير: ﴿آية الفتح﴾.

الثالثة: الإخبار بأن ذلك أنواعٌ لا تحصر.

الرابعة: أَنَّهُ لا يسلم من ذلك إلا من عَرَفَ {الأسهاء والصفات} وعرف

# (٥٨) باب ما جاء في منكري القدر

٨٣٨ – وَعَن عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ ضَيَّكِهِ: أَنَّهُ قَالَ لِابِنِهِ: يَا بُنَيَّ! إِنَّكَ لَن تَجِدَ

<sup>(</sup>۱) انتهی من «زاد المعاد» (ج۳ص:۲۱۰-۲۱۱) مختصرًا.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) (ج١ برقم: ٨).

(١) هذا حديث صحيح بمجموع طرقه.

رواه أحمد (ج٥ص:٣١٧)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (ج١١ برقم:٣٦٩٣٣)، والآجري في «الشريعة» (برقم:٣٤٦)، وفي سنده أبوب بن زيد الحمصي، روى عنه جمع ولم يوثقه معتبر، وهو من رجال «تعجيل المنفعة».

ورواه الترمذي (ج٣برقم:٢١٥٥)، و(ج٥برقم:٣٣١٩)، وابن أبي عاصم في «السنة» (ج١برقم:١٠٩)، وغيرهما: من طريق عبدالواحد بن سليم؛ وعبدالواحد ضعيف.

وراه ابن أبي عاصم أيضًا (ج١ برقم: ١١٥)، والطبراني في «مسند الشاميين» (ج٢ برقم: ١٦٠٨)، والشاشي في «المسند» (ج٣ برقم: ١٦٠٨): من طريق سليمان بن حبيب: كلاهما، عن عبادة بن الوليد، به. وفي سنده: عنعنة الوليد بن مسلم، وفيه عثمان بن أبي العاتكة وهو: ضعيف.

وقوله: (يا بُنَيَّ! سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَن مَاتَ عَلَى غَيرِ هَذَا، فَلَيسَ مِنِّي». وفي بعض الروايات: «أَدخَلَهُ الله تَعَالَى النَّارَ». هي من طريق سليهان بن حبيب بهذا الإسناد، فهي ضعيفة.

وراه ابن أبي عاصم (ج ابرقم: ١٠٧): من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الوليد بن عبادة، به؛ وابن لهيعة: ضعيف، ويزيد بن أبي حبيب مدلس وقد عنعن.

ورواه أيضًا (ج ابرقم: ١٠٦): من طريق أبي يزيد الأسدي، وِقَاء بن إياس، عن عبادة بن الصامت؛ وأبو يزيد: ضعيف.

ورواه (ج١برقم:١٠٨): من طريق عبدالله بن السائب، عن عطاء بن أبي رباح، عن الوليد بن عبادة؛ وفيه عنعنة بقية بن الوليد.

(٢) ليس في الأصل.

(٣) في الأصل: (ثم قال).

لَهُ: اكتُب، فَجَرَى في تِلكَ السَّاعَةِ بِهَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوم القِيَامَةِ»(١).

﴿ ﴾ ﴿ ﴿ وَفِي رِوَايَةٍ لِإِبْنِ وَهِبٍ، [قال] (أ): قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فَمَن (أ) لَم يُؤمِن بِالقَدَرِ خَيرِهِ وَشَرِّهِ، أَحرَقَهُ الله بِالنَّارِ» (1).

<sup>(</sup>١) هذا حديث حسن بشواهله، كما تقدم.

رواه أحمد في «المسند» (ج٥ص:٣١٧).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين لا يوجد في المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (من).

<sup>(</sup>٤) هذا حديث معضل.

رواه ابن وهب في «كتاب القدر وما ورد في ذلك من الآثار» (برقم:٢٦): من طريق سليهان بن مهران وهو الأعمش، قال: قال عبادة بن الصامت.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (أبي)، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (عن قلبي).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (ذلك).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعكوفين لا يوجد في المطبوعة.

حديث صحيح، رَوَاهُ الحَاكِمُ في «صحيحه».

#### الله فيه مسائل:

الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر.

الثانية: بيان كيفية الإيمان به.

الثالثة: إحباط عمل مَن لم يؤمن به.

الرابعة: الإخبار بِأَنَّ أَحَدًا لا يَجِدُ طَعمَ الإيهان حتى يؤمنَ به.

الخامسة: ذكر أول ما خلق الله.

السادسة: أنَّهُ جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة.

السابعة: براءته ﷺ ممن لم يؤمن به.

الثامنة: عَادَةُ السلف في إزالة الشُّبهَةِ بسؤال العلماء.

التاسعة: أَنَّ العلماء أجابوه بها يزيل شبهته، وذلك أُنَّهُم نسبوا الكلام إلى رسول الله ﷺ فقط.

<sup>(</sup>۱) هذا حدیث حسن، من حدیث زید بن ثابت، وهو موقوف من حدیث أبی بن كعب، وعبدالله بن مسعود، وحذیفة بن الیان.

رواه أحمد (ج٥ص١٨٥)، وأبوداود (ج٤برقم:٢٩٩٤)، وابن ماجه (ج١برقم ٧٧)، وعبدالله بن أحمد في «السُّنَّة» (ج١برقم:٨٢٦) بتحقيقي، ولم أجده عند الحاكم، وفي سنده أبو سنان سعيد بن سنان البرجمي، مختلف فيه، والراجح أن حديثه لا ينزل عن رتبه الحسن، وسفيان: هو الثوري، وابن الديلمي: هو عبدالله بن فيروز، والله أعلم. والحديث ذكره شيخنا على «الصحيح المسند» (ج١برقم:٣٥٠)، وقال: هذا حديث حسن.اه

<sup>(</sup>٢) في الطبوعة: (أن).

# (٥٩) باب ما جاء في المصورين

٢ ٤ ٢ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ ضَّطِينَهُ: أَنَّ (') رَسُولُ الله عَلَيْهِ قال: «قَالَ الله تَعَالَى: وَمَن أَظلَمُ مِمَّن ذَهَبَ يَخلُقُ كَخلقِي، فَليَخلُقُوا ذَرَّةً، أَو لِيَخلُقُوا حَبَّةً، أَو لِيَخلُقُوا شَعِيرَةً». أخرجاه (').

٣٤ ١ - وَلَهُمَا: عَن عَائِشَةَ رَا اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَكَلِيْكُ قَالَ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَومَ القِيَامَةِ، الَّذِينَ يُضَاهِئُونَ بِخَلقِ الله» (٣).

كِ كُمْ اللهُ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ مُصَوِّرٍ عَبَّاسٍ: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يُجَعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ (٤٠ يُعَذَّبُ بِهَا فِي جَهَنَّمَ» (٥٠).

٥ ٤ ١ \_ وَلَمُّمَا: عَنهُ مَرفُوعًا: «مَن صَوَّرَ صُورَةً في الدُّنيَا كُلِّفَ أَن يَنفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيسَ بِنَافِخ» (٢).

. ٢ ٤ ١ - وَلِيُسلِم: عَن أَبِي الْهَيَّاجِ، قَالَ: قَالَ لِي عَلَيٌّ: أَلاَ أَبِعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ الله عَلَيْهِ؟ أَلاَّ تَدَع صُورَةً إِلَّا طَمَستَهَا، وَلاَ قَبرًا مُشرِفًا إِلَّا سَمَّتَهَا، وَلاَ قَبرًا مُشرِفًا إِلَّا سَمَّةَ وَلاَ قَبرًا مُشرِفًا إِلَّا سَمَّةً وَلاَ اللهِ عَلَيْهِ ؟

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: (قال: قال).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (ج ١٠برقم:٥٩٥٣)، ومسلم (ج ٣برقم:٢١١١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (ج ١٠ برقم:٥٩٥٤)، ومسلم (ج ٣برقم:٢١٠٧).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (نفسًا).

<sup>(</sup>ه) انفرد به مسلم (ج۳برقم:۲۱۱۰).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (ج ١٠برقم:٥٩٦٣)، ومسلم (ج ٣برقم:٢١١٠-١٠٠).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (ج٢برقم:٩٦٩).

#### الله فيه مسائل:

الأولى: التغليط الشديد في المصورين.

الثانية: التنبيه على العلة، وهو: {ترك الأدب مع الله}، لقوله: {وَمَن أَظلَمُ مِمَّن [ذَهَبَ] ( ) يَخلُقُ كَخَلقِي}.

الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم؛ لقوله: {فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، [أَو حَبَّةً] ()، أَو شَعِيرَةً }.

الرابعة: التصريح بأنهم أَشَدُّ الناس عَذَابًا.

الخامسة: أَنَّ الله بخلق بِعَدَدِ كُلِّ صُورَةٍ نَفسًا يُعَذَّبُ بها المصور في جهنم.

السادسة: أَنَّهُ يُكَلَّفُ أَن يَنفُخَ فيها الروح.

السابعة: الأمر بطمسها إذا وُجِدَت.

### (٦٠) باب ما جاء في كثرة الحلف

﴿ وَقُولِ الله تَعَالَى: ﴿ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُم ﴿ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُم ﴿ (٣).

٧٤٧ – عَن أَبِي هُرِيرَةَ وَ اللَّهِ عَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ يَتَقُولُ: «الحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُحْجِقَةٌ لِلكَسبِ». أخرجاه (٤٠).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ٨٩.

<sup>(</sup>٤) هذا حديث صحيح.

٨٤ ١ - وَعَن سَلَمَانَ: [أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ] (١): ﴿ ثَلاَئَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُم الله، وَلاَ يُزَكِّيهِم، وَلَمُم عَذَابٌ أَلِيمٌ: أُشَيمِطٌ زَانٍ، وَعَائِلٌ مُستَكبِرٌ، وَرَجُلٌ جَعَلَ الله بِضَاعَتَهُ، لاَ يَشتَرِي إِلاَّ بِيَمِينِهِ، وَ[لا] (١) يَبِيعُ إِلاَّ بِيَمِينِهِ». رواه الطبراني بسند صحيح ..

﴿ الصحيحين ﴿ عَن عِمرَانَ بِنِ حُصَينٍ ﴿ قَالَ عَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: ﴿ خَيرُ أُمَّتِي قَرنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، قُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، قُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، قَالَ عِمرَانُ: فَلاَ أُدرِي: أَذَكَرَ بَعدَ قَرنِهِ مَرَّتَينِ أَو ثَلاَثًا؟ ﴿ ثُمَّ إِنَّ بَعدَكُم قَومًا يَشهَدُونَ وَلاَ يُستَشهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُوغُونَ، وَيَندُورُنَ وَلاَ يُوفُونَ، وَيَظهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ ﴾ (٥).

• 0 \ - وَفِيهِ: عَن ابنِ مَسعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «خَيرُ النَّاسِ قَرنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمَّ يَجِيءُ قَومٌ تَسبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِم يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ».

أخرجه النسائي (ج٧برقم:٤٤٦٨) بهذا اللفظ، وهو عند الإسهاعيلي كما في «الفتح» قال الحافظ: ومال الإسهاعيلي إلى ترجيح هذه الرواية، وأخرجه البخاري (ج٤برقم:٢٠٨٧) بلفظ: ﴿لِلبَّرَكَةِ»، وأخرجه مسلم (ج٣برقم:١٦٠٦) بلفظ: ﴿لِلرَّبِحِ».

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عن سلمان مرفوعًا).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) هذا حديث صحيح.

رواه الطبراني في «الكبير» (ج٦برقم:٦١١١)، وفي «الأوسط» (ج٥برقم:٥٥٧٧)، وفي «الصغير» (ج٢برقم:٨٢١).

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: (الصحيح).

<sup>(°)</sup> أخرجه البخاري (ج ٥برقم:٢٦٥١)، ومسلم (ج ٤برقم:٢٥٣٥).

﴿ قَالَ إِبرَاهِيمُ: كَانُوا يَضرِ بُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ، وَالعَهدِ، وَنَحنُ صِغَارٌ (١).

الله فيه مسائل:

الأولى: الوصية بحفظ (٢) الأيهان.

الثانية: الإخبار بأن الحَلِفَ مُنفِقَةٌ للسلعة مُحِقَةٌ للبركة.

الثالثة: الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري (٢) إلا بيمينه.

الرابعة: التنبيه على أنَّ الذنب يعظم مع قلة الدَّاعي.

الخامسة: ذَمُّ الذين يحلفون ولا يستحلفون.

السادسة: ثناؤه عَلَيْهُ على القرون الثلاثة، أو الأربعة، وذكر ما يحدث بعدهم.

السابعة: ذَمُّ الذين يشهدون ولا يستشهدون.

الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (ج ٥ برقم: ٢٦٥٢)، ومسلم (ج ٤ برقم: ٢٥٣٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (في حفظ).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (لا يشتري ولا يبيع).

# (٦١) باب ما جاء في ذمت الله وذمت نبيه

﴿ وَقُولِ الله تَعَالَى: ﴿ وَأُوفُوا بِعَهِدِ الله إِذَا عَاهَدَتُم وَلا تَنقُضُوا الأَيَهَانَ بَعدَ تَوكِيدِهَا وَقَد جَعَلَتُمُ الله عَلَيكُم كَفِيلاً إِنَّ الله يَعلَمُ مَا تَفعَلُونَ ﴿ (١).

( 0 / - وَعَن بُرِيدَةَ [بنِ الحُصيبِ عَلَيْهَ] "، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ إِذَا أَمِيرًا عَلَى جَيشٍ، أَو سَرِيَّةٍ، أَوصَاهُ بِتَقَوَى الله وَمَن مَعَهُ مِن المُسلِمِينَ خَيرًا، وَقَالَ: «اغزُوا بِسِمِ الله، في سَبِيلِ الله، قَاتِلُوا مَن كَفَرَ بِالله، اغزُوا، وَلاَ تَعُلُوا، وَلاَ تَعُلُوا، وَلاَ تَعُدُوا، وَلاَ تَعُلُوا، وَلاَ تَعُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِن المُسْرِكِينَ، فَادعُهُم إِلَى تَعْدِرُوا، وَلاَ ثَمَّلُوا، وَلاَ تَقتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِن المُسْرِكِينَ، فَادعُهُم إِلَى تَعْدُرُوا، وَلاَ ثَمَّلُوا، وَلاَ تَقتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِن المُسْرِكِينَ، فَادعُهُم إِلَى اللّهُ وَصَالِ». أو: «خِلالٍ، فَأَيَّتُهُنَ مَا أَجَابُوكَ فَاقبَل مِنهُم، وَكُفَّ عَنهُم، ثُمَّ ادعُهُم إِلَى التَّحَوُّلِ مِن دَارِهِم إِلَى دَارِ اللهُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرُهُم أَنْهُم إِلَى اللهُهَاجِرِينَ، وَعَلَيهِم مَا عَلَى اللهُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرهُم أَنَّهُم إِن فَعَلُوا ذَلِكَ، فَلَهُم مَا لِلمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيهِم مَا عَلَى اللهُهَاجِرِينَ، فَإِن أَبُوا أَن يَتَحَوَّلُوا مِنهَا، فَأَخْبِرهُم أَنَّهُم يَكُونُونَ كَأَعَرَابِ المُسلِمِينَ، المُهاجِرِينَ، فَإِن أَبُوا أَن يَتَحَوَّلُوا مِنهَا، فَأَخْبِرهُم أَنَّهُم يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ المُسلِمِينَ، اللهُهَاجِرِينَ، فَإِن أَبُوا، فَاستَعْن بِالله وَقَاتِلهُم، وَلُفَي عَنهُم، فَإِن هُم أَبُوا، فَاستَعِن بِالله وَقَاتِلهُم، وَإِذَا حَاصَرتَ أَهلَ فَافَتَلُهُم، وَكُفَّ عَنهُم، فَإِن هُم أَبُوا، فَاستَعِن بِالله وَقَاتِلهُم، وَإِذَا حَاصَرتَ أَهلَ

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية:٩١.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين لا يوجد في المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ويجري).

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل.

<sup>(°)</sup> ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل.

حِصنٍ، فَأَرَادُوكَ أَن تَجَعَلَ لَمُّم ذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلاَ تَجَعَل لَمُّم ذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ نَبِيهِ، وَلَكِن اجعَل لَمُّم ذِمَّتَك وَذِمَّةَ أَصحَابِكَ، فَإِنَّكُم إِن تَخفِرُوا ذِمَكُم وَذِمَّمَ (') أَصحَابِكُم وَلَكِن اجعَل لَمُّم ذِمَّتَك وَذِمَّةَ أَصحَابِكَ، فَإِنَّكُم إِن تَخفِرُوا ذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ نَبِيهِ، وَإِذَا حَاصَرَت أَهلَ حِصنٍ، فَأَرَادُوكَ أَن أَهوَنُ مِن أَن تَخفِرُوا ذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ نَبِيهِ، وَإِذَا حَاصَرَت أَهلَ حِصنٍ، فَأَرَادُوكَ أَن تُنزِهُم عَلَى حُكمِ الله، فَلاَ تُنزِهُم عَلَى حُكمِ الله، وَلَكِن أَنزِهُم عَلَى حُكمِ الله وَدِمَة أَصحابك] (٢)، فَإِنَّكَ لاَ تَدرِي: أَتُصِيبُ فِيهِم حُكمَ الله أَم لاَ؟». [رواه مسلم] (١)(١).

#### نه مسائل:

الأولى: الفرق بين ذِمَّةِ الله وَذِمَّةِ نَبِيِّهِ وَذِمَّةِ المسلمين.

الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرًا.

الثالثة: قوله: {اغزُوا بِسم الله، في سَبِيل الله}.

الرابعة: قوله: {قَاتِلُوا مَن كَفَرَ بِالله}.

الخامسة: قوله: {استَعِن بِالله وَقَاتِلهُم}.

السادسة: الفرق بين حُكم الله وَحُكم العلماء.

السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري: أَيُوافِقُ (°) حُكمَ الله أم لا؟.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: (وذمة).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين لا يوجد في المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (ج٣برقم:١٧٣١): من حديث بريدة بن الحصيب عليه.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (يوافق).

# (٦٢) باب ما جاء في الإقسام على الله

٧ ١ - عَن جُندُبِ بِنِ عَبدِالله صَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «قَالَ رَجُلٌ: وَالله لَكُ الله عَنْ وَجَلَّ: مَن ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَى أَن لاَ أَغْفِرَ وَالله لاَ يَغْفِرُ الله لِفُلاَنٍ! فَقَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: مَن ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَى أَن لاَ أَغْفِرَ لِفُلاَنٍ؟ إِنِّي قَد غَفَرتُ لَهُ، وَأَحبَطتُ عَمَلَكَ». رواه مسلم (١).

١٥٣ – وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ القَائِلَ رَجُلٌ عَابِدٌ (٢)، قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ:
تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أُوبَقَت دُنيَاهُ وَآخِرَتَهُ (٦).

رواه أحمد (ج٢ص:٣٢٣)، وأبوداود (ج٥برقم:٤٩٠١) وغيرهما: من طريق عِكْرِمَةَ بِنِ عَبَّارٍ، عَن ضَمضَمِ بِنِ جَوسٍ اليَهَامِيُّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو هُرَيرَةَ هَٰهِ: يَا يَهَامِيُّ! لَا تَقُولَنَ لِرَجُلِ: وَالله لَا يَغفِرُ الله لَكَ، أُو: لَا يُدخِلُكَ الله الجُنَّةُ أَبَدًا، قُلتُ: يَا أَبًا هُرَيرَةً! إِنَّ هَذِهِ لَكَلِمَةٌ يَقُولُمنَا أَحَدُنَا لِأَخِيهِ وَصَاحِبِهِ إِذَا غَضِبَ، قَالَ: فَلَا تَقُلهَا، فَإِنِّي سَمِعتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: «كَانَ فِي بَنِي إِسرَائِيلَ رَجُلانِ، كَانَ أَحَدُهُمُا مُجَتَهِدًا فِي العِبَادَةِ، وَكَانَ الآخَرُ مُسرِفًا عَلَى نَفسِهِ، فَكَانَا مُتَآخِينِ، فَكَانَ رَجُلانٍ، كَانَ أَحَدُهُمُا مُجَتَهِدًا فِي العِبَادَةِ، وَكَانَ الآخَرُ مُسرِفًا عَلَى نَفسِهِ، فَكَانَا مُتَآخِينِ، فَكَانَ اللّهَجَهِدُ لَا يَزَالُ يَرَى الآخَرَ عَلَى ذَنبٍ استَعظَمَهُ، فَقَالَ لَهُ: وَيَحَكَ أَقْصِر، قَالَ: خَلِّنِي وَرَبِّي، أَبِعِثَ عَلَى رَقِيبًا؟». قَالَ: «فَقَالَ: وَاللهٌ لَا يَغفِرُ الله لَكَ» أَو: «لَا يُدخِلُكُ الله الجَنَّةَ أَبِدًا»، قَالَ الْجُنتَ عَلَى رَقِيبًا». قَالَ: «فَقَالَ: وَالله إلَيْ النَّذِي وَرَبِّي، أَبِعِثَ عَلَى مَا فِي يَدِي خَازِنًا؟ اذْهَبُ فَادُخُل أَلِحْرِ: أَكُنتَ فِي عَالِمًا؟ أَكُنتَ عَلَى مَا فِي يَدِي خَازِنًا؟ اذْهَبُ فَادُخُل الله إلْكَرِدِ: الللهَ لَكَ عَلَى مَا فِي يَدِي خَازِنًا؟ اذْهَبُ فَاللّهِ النَّذِي وَلَى لِلآخِرِ: أَكُنتَ فِي عَالِمًا؟ أَكُنتَ عَلَى مَا فِي يَدِي خَازِنًا؟ اذْهَبُ فِي النَارِ». قَالَ: وَقَالَ لِلآخِرِ: أَكُنتَ عِلَى مَا فِي يَدِي خَازِنًا؟ اذْهَبُ فِي النَارِ». قَالَ: فَوَالَ لِلآخِرِ: أَكُنتَ عِلَى مَا فِي يَدِي خَازِنًا؟ اذْهَبُ فِي سنده: عكرمة بن قَالَ: وهو حسن الحديث، والله أعلم. وذكره شيخنا عَلَى في «الصحيح المسند» عار وهو حسن الحديث، والله أعلم. وذكره شيخنا عَلَى النَّذِي الْمُنْ فِي إِلَى النَّارِ عَلَى أَلَا عَلَى أَلَى وَلَا عَلَى النَّالِ عَلَى أَلَى الْفَاسِمِ الْحَدِنُ عَلَى أَصِلَ اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلِي فَي الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللله عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) (ج٤ برقم: ٢٦٢١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أن القائل كان عابدًا).

<sup>(</sup>٣) هذا حديث حسن.

#### نيه مسائل:

الأولى: التحذير من التَّألِّي على الله.

الثانية: كون النار أقرب إلى أُحَدِنَا (١) مِن شِرَاكِ نَعلِهِ (٢).

[الثالثة: أَنَّ الجنة مثل ذلك] (٣).

الرابعة (٤): فيه شاهد لقوله: {إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ} إلى آخره. الخامسة (٥): أَنَّ الرَّجُلَ قَد يُغفَرُ لَهُ بِسَبَبٍ هو من أكره الأمور إليه.

# (٦٣) باب لا يستشفع بالله على أحد من (٦٣) خلقه

كَ ١ ٥ - عَن جُبَيرِ بِنِ مُطعِمٍ عَلَيْهُ قَالَ: جَاءَ أَعرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! ثُمِكَت الأَنفُسُ، وَجَاعَ العِيَالُ، وَهَلَكَت الأَموَالُ، فَاستَسقِ لَنَا رَبَّكَ، وَسُولَ الله! شُبِحَانَ الله، سُبحَانَ الله». فَهَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَيحَكَ، أَتَدرِي الله». فَهَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَيحَكَ، أَتَدرِي الله». فَهَا زَالَ يُسَبِّحُ عَتَى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَيحَكَ، أَتَدرِي مَا الله؟ إِنَّ شَأْنَ الله أَعظَمُ مِن ذَلِكَ، إِنَّهُ لاَ يُستَشفَعُ بِالله عَلَى أَحَدٍ [مِن

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أحدكم).

<sup>(</sup>٢) زاد في الأصل هنا (والجنة مثل ذلك).

٣) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (الثالثة).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (الرابعة).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين لا يوجد في المطبوعة.

خَلِقِهِ] ...». وذكر الحديث. رواه أبو داود ..

#### فيه مسائل:

الأولى: إنكاره على مَن قال: {نَستَشفِعُ بِالله عَلَيكَ}.

الثانية: أَنَّهُ تَغَيَّرُ تَغَيُّرًا عُرِفَ في وُجُوهِ أَصحَابِهِ مِن هَذِهِ الكَلِمَةِ.

الثالثة: أَنَّهُ لم ينكر عليه قوله: {نَستَشفِعُ بِكَ عَلَى الله}.

(١) ما بين المعكوفين لا يوجد في المطبوعة.

(٢) هَذَا حديث ضعيف.

أَخرَجَهُ أَبُوداود (ج٤ برقم ٤٧٢٦)، وابن أبي عاصم في «السنة» (ج١ برقم ٥٨٨) والآجري في «الشريعة» برقم (٦٦٧) وغيرهم. وفي سنده: مُحَمَّد بن إِسحاق وهُوَ صدوق يدلس، وقدعنعن. وفيه جبير بن مُحَمَّد وهُوَ مجهُول الحال.

فائدة؛ قال الإمام الذهبي على المنافية هذا حديث عرب جدًا وَرَّ، وابن إسحاق حُجَّةٌ في المغازي إذا أسند، وله مناكير وعجائب، فالله أعلم أقال النبي على هذا، أم لا؟ وأما الله عز وجل فليس كمثله شيء جل جلاله، وتقدست أساؤه، ولا إله غيره، والأطيط الواقع بذات العرش من جنس الأطيط الحاصل في الرحل، فذلك صفة للرحل والعرش، ومعاذ الله أن نعده صفة لله عز وجل، ثم لفظ الأطيط لم يأت به نص ثابت، وقولنا في هذه الأحاديث: إننا نؤمن بها صَحَّ منها، وبها اتفق السلف على إمراره وإقراره، فأما ما في إسناده مقال، واختلف العلماء في قبوله وتأويله، فإنا لا نتعرض له بتقرير، بل نرويه في الجملة ونبين حاله، وهذا الحديث إنها سقناه لما فيه عائق أن من علو الله تعالى فوق عرشه، مما يوافق آيات الكتاب.اه من «العلو للعلي الغفار» ص (٣٩). وقد استغربه ابن كثير أيضًا، انظر تخريج حديث رقم (١٤١).

فائدة؛ قال ابن كثير على الله وقد صنف الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي جُزءًا في الرَّدِّ على هذا الحديث سهاه بـ«بيان الوهم والتخليط الواقع في حديث الأطيط» واستفرغ وسعه في الطعن على محمد بن إسحاق بن يسار راويه، وذكر كلام الناس فيه اه «البداية والنهاية» (ج١ص١٨).

(٣) في المطبوعة: (تغيره).

الرابعة: التنبيه على تفسير: { سُبِحَانَ الله!}. الخامسة: أَنَّ المسلمين يسألونه الاستسقاء.

# (٦٤) باب ما جاء في حماية النَّبي ﷺ حمى التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك<sup>(۱)</sup>

00 \ - عَن عَبدِالله بِنِ الشِّخِيرِ صَّافِيهُ قَالَ: انطَلَقتُ فِي وَفدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ الله يَكُونُهُ فَقُلنَا: أَنتَ سَيِّدُنَا، فَقَالَ: «السَّيِّدُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى». قُلنَا: وَأَفضَلُنَا فَضلاً، وَأَعظمُنَا طَولاً، فَقَالَ: «قُولُوا بِقَولِكُم، أَو بَعضِ قَولِكُم، وَلاَ يَستَجرِيَنَكُم الشَّيطَانُ». رواه أبو داود بسندجيد (٢).

7 0 1 - وَعَن أَنَسِّ ضَعِيْهُ أَنَّ نَاسًا قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! يَا خَيرَنَا! وَابِنَ خَيرِنَا! وَابِنَ خَيرِنَا! وَابِنَ سَيِّدَنَا! فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قُولُوا بِقَولِكُم، وَلاَ يَستَهوِيَنَّكُم الشَّيطَانُ، أَنَا مُحُمَّدٌ عَبدُالله وَرَسُولُهُ، مَا أُحِبُّ أَن تَرفَعُوني فَوقَ مَنزِلَتِي الَّتِي الشَّيطَانُ، أَنَا مُحُمَّدٌ عَبدُالله وَرَسُولُهُ، مَا أُحِبُّ أَن تَرفَعُوني فَوقَ مَنزِلَتِي الَّتِي

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: (وسده طرق الشرك).

<sup>(</sup>٢) هذا حديث صحيح

أَنزَلَنِي الله عَزَّ وَجَلَّ». رواه النسائي [بسند جيد] (١)(٢).

🚯 فيه مسائل:

الأولى: تحذير الناس مِن الغُلُوِّ.

الثانية: ما ينبغي أن يقولَ مَن قِيلَ لَهُ: {أَنتَ سَيِّدُنَا}.

الثالثة: قوله: {لا يُستَجرِيَنَّكُم الشَّيطَانُ} مع أَنَّهُم لم يقولوا إلا الحَقَّ.

الرابعة: قوله: {مَا أُحِبُّ أَن تَرفَعُونِي فَوقَ مَنزِلَتِي}.

## (٦٥) باب ما جاء في (٦٥) قول الله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا

الله حَقَّ قَدرِهِ وَالأَرضُ جَمِيعًا قَبضَتُهُ يَومَ القِيَامَةِ وَالسَّهَاوَاتُ مَطوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

سُبِحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ،

١٥٧ – عَن ابنِ مَسعُودٍ عَلَىٰهُ قَالَ: جَاءَ حَبرٌ مِن الأَحبَارِ إِلَى رَسُولِ اللهُ عَلَىٰ أَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّا نَجِدُ [في التَّورَاةِ] (٥) أَنَّ الله يَجعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إصبَعٍ، وَالأَرْضِينَ عَلَى إصبَعٍ، وَالشَّرَى عَلَى إصبَعٍ، وَالثَّرَى عَلَى إلى اللهُ اللهُ عَلَى إلى اللهُ اللهُ عَلَى إلى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى إلى اللهُ ال

رواه النسائي في «الكبرى» (ج٩برقم:١٠٠٠، ١٠٠٠٧)، وأحمد (ج٣ص:١٥٣)، وذكره شيخنا يَخْالَكَ، في «الصحيح المسند» (ج١برقم:١٢٧) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلمز

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) هذا حديث صحيح على شرط مسلمز

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر، الآية: ٦٧.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين لا يوجد في المطبوعة.

تَصدِيقًا لِقَولِ الحَبرِ، ثُمَّ قَرَأ: ﴿وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدرِهِ وَالأَرضُ جَمِيعًا قَبضَتُهُ يَومَ القِيَامَةِ۞﴾ الآية. [متفق عليه](١)(٢).

١٥٨ - وَفِي رِوَايَةٍ لِسُلِمٍ: وَالجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصبَعٍ، ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ، فَيَقُولُ:
 أَنَا اللَّكُ، «أَنَا الله» (٦).

١٥٩ - وَفِي رِوَايَةٍ لِلبُخَادِيِّ: يَجعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصبَعٍ، وَالمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصبَعٍ، وَسَائِرَ الحَلقِ عَلَى إِصبَع. أخرجاه (٤).

• ٦ أ - وَ [لِسُلِم] (٥): عَنَّ ابنِ عُمَرَ مَرفُوعًا (٦): «يَطوِي الله السَّمَوَاتِ يَومَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ اللَّكُ، أَينَ الجَبَّارُونَ؟ أَينَ الجَبَّارُونَ؟ أَينَ الْمَتِكَبِّرُونَ؟ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا اللَّكُ، اللَّكُ، أَينَ الجَبَّارُونَ؟ أَينَ المَّلِكُ، اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْمُ اللللِّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللِهُ الللللْمُ الللللِهُ الللللِهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الل

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (برقم: ٤٨١١، ٤١٤، ٧٤١٥، ٧٥١٣)، ومسلم (ج ٤برقم: ٢٧٨٦).

تنبيه: هذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما بإثبات {خمس أصابع لله عز وجل فقط}، ورواه ابن أبي عاصم ﴿ الله في «كتاب السنة» (ج١برقم:٥٥٣) بإثبات {ست أصابع}، وهي زيادة شاذة، ولعلنا نفرد هذا الحديث بـ «جزء» مستقل، ونجمع طرقه، لينظر من الذي زاد هذه الزيادة؟ إن شاء الله تعالى، ولولا خشية أن يطول الكتاب لخرجت طرقه هاهنا.

 <sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه، وقوله: (أنا الله) هي من حديث ابن عمر رؤيم في «مسلم»
 (ج٤ص:٢١٤٨-٢١٤٩برقم:٢٥).

<sup>(</sup>٤) (٨برقم:١١٨١).

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (قال).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفين زيادة ليست في «صحيح مسلم».

أَينَ الْجَبَّارُونَ؟ أَينَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟» (١)(١).

\ \ \ \ \_ وَرُوَي عَن ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا السَّمَاوَاتُ السَّبعُ وَالأَرَضُونَ السَّبعُ فَ الرَّحَنِ، إِلَّا كَخَردَلَةٍ فِي يَدِ أَحَدِكُم (٣).

٢ ٢ - وَقَالَ ابنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنِي (١) يُونُسُ: أَخبَرَنَا (١) ابنُ وَهبٍ، [قَالَ] (١): قَالَ الله عَلَيْهِ: «مَا السَّمَوَاتُ

(٣) هذا أثر ضعيف.

رواه ابن جرير في «التفسير» (ج ٢٠ص: ٢٤٦): من طريق عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس وشيع. وفي سنده: عمرو بن مالك النكري، ذكره ابن عدي في «الكامل» (ج٦ص: ٢٥٨) وقال: منكر الحديث عن الثقات، ويسرق الحديث، وسمعت أبا يعلى يقول: عمرو بن مالك النكري كان ضعيفًا. ثم ذكر له بعض الأحاديث وقال: ولعمرو غير ما ذكرت، أحاديث مناكير، وبعضها يسرقها من قوم ثقات. اه

<sup>(</sup>١) في الأصل: (رواه مسلم).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (ج٤برقم:٢٧٨٨-٢٤): من طريق عمر بن حمزة، عن سالم بن عبدالله، عن عبدالله بن عمر طريقها، به. ولفظة: (بشهاله) منكرة، قال القرطبي عن الفرد به عمر بن حمزة، عن سالم، وقد روى هذا الحديث نافع، وعبيدالله بن مقسم، عن ابن عمر، ولم يذكرا فيه (الشهال). ورواه أبوهريرة عن وغيره، عن النبي عليه ولم يذكر فيه واحد منهم (الشهال). قال البيهقي: وروي في حديث آخر في غير هذه القصة إلا أنه ضعيف بمرة، وكيف يصح ذلك والصحيح عن النبي عليه أنه سمى كلتا يديه يمينًا؟ وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع له، أو على عادة العرب في ذكر الشهال في مقابلة اليمين.اه من «التذكرة» (ص:١٩٩).

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: (حدثنا).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (أنبأنا).

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل.

السَّبِعُ فِي الكُرسِيِّ إِلاَّ كَدَرَاهِمَ سَبِعَةٍ أُلقِيَت فِي تُرسٍ»(١).

١٦٣ ﴿ \_ قَالَ: [وَقَالَ] (٢) أَبُو ذَرِّ رَبُّ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿ مَا اللهُ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿ مَا الكُرسِيُّ فِي العَرشِ إِلاَّ كَحَلَقَةٍ مِن حَدِيدٍ أُلقِيَت بَينَ ظَهرِي فَلاَةٍ مِن الأَرضِ ﴿ ٣٠٠ .

كِ ٦ ١ - وَعَن ابنِ مَسعُودٍ، قَالَ: بَينَ السَّمَاءِ الدُّنيَا وَالَّتِي تَلِيهَا خَمْسُمَائَةِ عَامٍ، وَبَينَ كُلِّ سَمَاءٍ خَمْسُ مَائَةِ عَامٍ، وَبَينَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالكُرسِيِّ خَمْسُمَائَةِ عَامٍ، وَبَينَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالكُرسِيِّ خَمْسُمَائَةِ عَامٍ، وَالعَرشُ فَوقَ المَاءِ، وَالله فَوقَ العَرشِ، لاَ يَخفَى عَلَيهِ الكُرسِيِّ وَالمَاءِ خَمْسُمَائَةِ عَامٍ، وَالعَرشُ فَوقَ المَاءِ، وَالله فَوقَ العَرشِ، لاَ يَخفَى عَلَيهِ الكُرسِيِّ وَالمَاءِ مَن عاصم، عن زِرِّ، شَيءٌ مِن أَعَمَالِكُم. أخرجه ابن مهدي: عن حماد بن سلمة، عن عاصم، عن زِرِّ،

رواه ابن جرير (ج٤ص:٥٣٩)، وأبو الشيخ في «العظمة» (ج٢برقم:٢٢١) وهو بالسند السابق. ورواه ابن حبان (ج٢برقم:٣٦١)، والبيهقي في «الأسهاء والصفات» (ج٢برقم:٨٦٢)، وأبوالشيخ في «العظمة» (ج٢برقم:٢٦٠): من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى الدمشقي: حدثني أبي، عن جدي، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذَرَّ عَلَيْهُ وهذا إسناد ضعيف جله فيه: إبراهيم بن هشام الغساني، وهوكذاب.

ورواه أبوالشيخ في «العظمة» (ج٢برقم:٢٠٧)، و البيهةي في «الصفات» (ج٢برقم:٨٦١): من طريق عبيد بن عمير، عن أبي ذَرِّ على، به. وفي سنده: يحيى بن سعيد العبشمي، قال ابن حبان في «المجروحين» (ج٣ص:١٢٩): يحيى بن سعيد الشيهد، شيخ يروي عن ابن جريج المقلوبات، وعن غيره من الثقات الملزقات، لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد. وذكره ابن عدي في «الكامل» (ج٩ص:١٠٦-١٠٧) واستنكر روايته.

<sup>(</sup>١) هذا حديث مرسل، وإسناده ضعف جلاً.

رواه ابن جرير (ج٤ص:٥٣٩)، وأبو الشيخ في «العظمة» (ج٢برقم:٢٢١): من طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه مسل وعبدالرحمن متروك، وأبوه تابعي.

 <sup>(</sup>٢) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) هذا حديث ضعيف جداً.

عن عبدالله (۱)

﴿ وَرَوَاهُ بِنَحْوِهِ اللَّهُ عُودِيُّ: عَن عَاصِم، عَن أَبِي وَائِل، عَن عَبدِالله (٢). فَاللهُ اللَّهُ الدَّهَبِيُّ [ عَلَيْهُ تعالى، قَالَ] (٣): وَلَهُ طُرُقٌ (٤).

7 \ - وَعَن العَبَّاسِ بِنِ عَبدِالْطَّلِبِ فَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الْعَلَى الله عَلَيْ الْعَلَم تَدرُونَ كَم بَينَ السَّمَاءِ وَالأَرضِ؟». قُلنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعلَمُ، قَالَ: (بَينَهُمَا مَسِيرَةُ خَسُمَاقَةِ سَنَةٍ، وَكِثَفُ كُلِّ سَمَاء إِلَى سَمَاء [مَسِيرَة] (١) خَسُمَاقَةِ سَنَةٍ، وَكِثَفُ كُلِّ سَمَاء مَسِيرَةُ خَسُمَاقَةِ سَنَةٍ، وَكِثَفُ كُلِّ سَمَاء مَسِيرَةُ خَسُمَاقَةِ سَنَةٍ، وَبَينَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالعَرشِ بَحرٌ، بَينَ أَسفَلِهِ وَأَعلاهُ كُمَا بَينَ مَسِيرَةُ خَسُمَاقَةِ سَنَةٍ، وَالله [تَعَالَى] (١) فَوقَ ذَلِكَ، وَلَيسَ (١) يَخْفَى عَلَيهِ شَيءٌ مِن أَعَالِ السَّمَاءِ وَالله [تَعَالَى] (١) فَوقَ ذَلِكَ، وَلَيسَ (١) يَخْفَى عَلَيهِ شَيءٌ مِن أَعَالِ

رواه ابن خزيمة في «كتاب التوحيد» (برقم: ١٣٨) بتحقيقي، والدارمي في «نقضه على بشر المريسي» (ص: ٢٢٢ برقم: ٩٨٠)، و الطبراني في «الكبير» (ج٩ برقم: ٨٩٨٧) وغيرهم. وفي سنده: عاصم بن بَهدلة، الشهير بابن أبي النجود، وهو: صدوق له أوهام، كيا في «التقريب» وقال العجلي: كان صاحب سنة وقراءة وكان ثقة رأسًا في القراءة. ويقال: إن الأعمش قرأ عليه وهو حَدَثٌ. وكان يُحتَلَفُ عليه في زِرِّ وأبي واثل اه المراد من «هذيب التهذيب» و «شرح علل الترمذي» (٤٣٠).

<sup>(</sup>١) هذا أثر حسن

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ الذهبي ﴿ وَلِلَّنَّهُ فِي ﴿ كَتَابِ العَلْوِ لَلْعَلِي الْغَفَارِ ﴾ (ص: ٥٤ برقم ٧٤).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) في «كتاب العلو» (ص:٤٥-٤٦).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (وبين).

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٧) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>A) في الأصل: (لا).

بَنِي آدَمَّ . أخرجه أبو داود، وغيره .

#### 🐞 فيه مسائل:

الأولى: تفسير قوله [تعالى] : ﴿وَالأَرضُ جَمِيعًا قَبضَتُهُ يَومَ القِيَامَةِ﴾.

الثانية: أَنَّ هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زَمَنِهِ [عَلَيْكُ، و] لم ينكروها ولم يتأولوها.

الثالثة: أَنَّ الحَبرَ لما ذكر للنَّبِيِّ عَلَيْكُ صَدَّقَهُ، وَنَزَلَ القُرآنُ بتقرير ذلك.

الرابعة: وقوع الضَّحِكِ مِنهُ عَلَيْهُ لما فكر الحبر هذا العلم العظيم.

الخامسة: التصريح بذكر اليدين، وَأَنَّ السهاوات في {اليَدِ اليُمنَى}، وَأَنَّ اللهَاوات في {اليَدِ اليُمنَى}، وَأَنَّ الأَرْضِينَ في {[اليَدِ](أُ) الأُخرَى}.

السادسة: التصريح بتسميتها: {الشِّهَال} (٧)

أَخرَجَهُ أَحمد (ج١ ص٢٠٦-٢٠٧)، وأَبُوداود (ج٥ برقم ٤٧٢٣)، والترمذي (ج٥ برقم ٢٣٣٠)، وابن ماجه (ج١ برقم ١٩٣٠)، وابن خزيمة في «كتاب التوحيد» (برقم:١٣٣٠) بتحقيقي، وفي سنده: عبدالله بن عميرة الكوفي، قَالَ الذهبي: فيه جهالة، وقَالَ البخاري: لا يعرف له سماع من الأحنف بن قيس، له عنه، عن العَبَّاس: حديث: (المزن، والعنان...).اه من «الميزان». وقَالَ مسلم في «الوحدان»: تفرد سماك بالرواية عنه.اه «التهذيب».

<sup>(</sup>١) هَذَا حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (الضحك الكثير من رسول الله).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (عند).

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (بالشمال).

السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك.

الثامنة: قوله: {كَخَردَلَةٍ فِي كَفِّ أَحَدِكُم}.

التاسعة: عَظَمَةُ الكرسي بالنسبة إلى السماء.

العاشرة: عِظَمِ العَرشِ بالنسبة إلى الكرسي.

الحادية عشرة: أَنَّ العرشَ غَيرُ الكرسي .

الثانية عشرة: كم [بَينَ] كُلِّ سَهَاءٍ إلى سَهَاءٍ .

الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي؟.

الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء؟.

الخامسة عشرة: أنَّ العرش فوق الماء.

السادسة عشرة: أنَّ الله فوق العرش.

السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض؟.

الثامنة عشرة: كِتُفُ كُلِّ سَهَاءٍ خَمْسُهَائَةِ سَنَةٍ.

التاسعة عشرة: أنَّ البَحرَ الذي فوق السهاوات: بَينَ أعلاه وأسفله مسيرةً (٦) خسائة سَنَةٍ ، [والله سبحانه وتعالى أعلم] .

وَالْحَمَدُ للهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى الله عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يَدِ).

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: (عظم).

<sup>(</sup>٣) زاد في المطبوعة: (والماء).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) زاد في الأصل هنا: (آخره).

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل.

۱) أَجَمعينَ



<sup>(</sup>۱) جاء في آخر الأصل: (تَمَّ بقلم الفقير إلى رحمة رَبِّهِ اللطيف الخبير، المقر بالذنب والتقصير، الراجي لرحمة رَبِّهِ وعفوه وإحسانه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، في صبيحة يوم الجمعة، تاسع شهر رجب، سنة: (١٣٣٩).اه وقال محققه أبو مالك غفر الله له ولوالديه: فرغت من مراجعته وتصحيحه، ضحى يوم الخميس: (٢٧/ ١/ شهر محرم/ سنة: ١٤٢٨) من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، في دار الحديث بمعبر حرسها الله.

# فهرس الموضوعات (١) كتاب التوحيد (٢) باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب..... (٣) باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ..... (٤) باب الخوف من الشرك..... (٥) باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ..... (٦) باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ........ (٧) باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه..... (٨) باب ما جاء في الرقى والتمائم .....٨ (٩) باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما ..... (١٠) باب ما جاء في الذبح لغير الله ..... (١١) باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ..... (۱۲) باب من الشرك النذر لغير الله..... (١٣) باب من الشرك الاستعاذة بغير الله ..... (١٤) باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره..... (١٥) باب قول الله تعالى: ﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخَلُقُ شَيئًا وَهُم يُخَلَقُونَ ۞ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُم نَصرًا وَلا أَنفُسَهُم يَنصُرُ ونَ ﴿ . (١٦) باب قول الله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِم قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُم قَالُوا الحَقَّ وَهُوَ العَلِيُّ

| شفاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (١٧) باب ال                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ول الله تعالى: ﴿إِنَّكَ لا تَهدِي مَن أَحبَبتَ وَلَكِنَّ الله يَهدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعلَمُ                                                                                                                                                                                                                                                                          | (۱۸) باب ق                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المُهتَدِينَ ﴿              |
| ا جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • .                         |
| ا جاء في التغليظ فيمن عبدالله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
| ا جاء أنَّ الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله ٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| ا جاء في حماية المصطفى عِينَ جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
| ا جاء أنَّ بعض هذه الأمَّة تعبد الأوثانُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |
| ا جاء في السحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
| ان شيء من السحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۵) باب بیا                 |
| جاء في الكهان ونُحوهم<br>ا جاء في النشرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲۷) باپ ما                  |
| انجاء في التطير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| ا جاء في التنجيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (۲۹) باب م                  |
| ا جاء في الاستسقاء بالأنواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| وله الله تعالى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (۳۱) باپ قر                 |
| نِ مَن يَتَخِدُ مِن دُولِ اللهُ الدَّادَا عِبُوبُهُم حَجَبُ اللهُ وَالْدِينَ الْمُنُوا الْمُنْدُ الله                                                                                                                                                                                                                                                                    | هُ وَمِنَ النَّاسِ          |
| ظَلَمُوا إِذْ يُرُونُ الْعَدَابُ أَنْ الْقُوهُ لِلَّهُ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهُ سَدِيدُ الْعَدَابُ عَلَيْ                                                                                                                                                                                                                                                                | يَرَى الَّذِينَ             |
| وله الله تعالى:<br>ي مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ الله أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لله وَلَو<br>ظَلَمُوا إِذ يَرَونَ العَذَابَ أَنَّ القُوَّةَ لله جَمِيعاً وَأَنَّ الله شَدِيدُ العَذَابِ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا اللّ<br>نُول الله تعالى: ﴿ إِنَّهَا ذَلِكُمْ الشَّيطَانُ يُحَوِّفُ أُولِيَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُم وَخَافُونِ إِن كُنتُم | (۳۲) باب ن                  |
| ا جاء في قوله الله تعالى: ﴿وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤمِنِينَ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ئۇمىنىن 🗫 🦫 .<br>دىدىدى     |
| مَا جَاءَ فِي قُولُهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَأُمِنُوا مَكَرَ اللهُ فَلا يَأْمَنُ مَكَرَ اللهَ إِلَّا القَومُ                                                                                                                                                                                                                                                              | (۱۱) باب م<br>(۲ <b>۷</b> ) |
| مَا جَاءَ فِي قُولَ الله تعالى. ﴿ وَأَقْلِمُوا مُكُورُ الله قَالَ فَاسْ سُكُورُ الله عَالَى اللهِ فَا                                                                                                                                                                                                                                                                    | (۱۲) بابِ<br>الحَاسِرُ ونَ* |
| من الإيهان بالله: الصبر على أقدار الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| ما جاءً في الرياءً *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (۳۷) باب                    |
| من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (۳۸) باب                    |
| ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ـ دو ت ۱ <b>۱ سه</b>        |
| قُولِ الله تَعَالَى: ﴿ أَلَمَ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزَعُمُونَ أَنَّهُم آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَا أُنزِلَ مِر                                                                                                                                                                                                                                                  | (۳۹) باب                    |
| ُّونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَد أُمِرُوا أَن يَكَفُرُوا بَهِ وَيُرِيدُ الشَّيطَانُ أَن يُضِلَّهُ<br>دًاهِ﴾                                                                                                                                                                                                                                              | فىلك يُرِيد                 |
| رُا\$ ﴿ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                          | حددلا بَعِيه                |
| من جحد شيئا من الاسهاء والصفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (۲۰) باب                    |
| قُولُهُ تَعَالَى: ﴿يَعَرِفُونَ نِعَمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَاكْثُرُهُمُ الْكَافِرُونَ۞ ١٦                                                                                                                                                                                                                                                                      | (٤١) باب                    |
| قول الله تعالى: ﴿فلا تَجْعَلُوا للهُ أَندَادا وَأَنتُم تَعلمُون ﴿ اللهُ تعالى: ﴿فلا تَجْعَلُوا للهُ أَندَادا وَأَنتُم تَعلمُون ﴿                                                                                                                                                                                                                                         | (٤٢) باب                    |
| من جَحد شيئا من الأسماء والصفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (٤٣) باب                    |
| ها حاء 9 ، فعال، ها ساء الله و سبّت الله عليه الله و سبّت الله عليه الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                             | UDICZZ)                     |

| (٤٥) باب من سب الدهر فقد آذي الله                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٤٦) باب التسمى بقاضي القضاة ونحوه                                                                                            |
| (٤٧) باب احترام أسياء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك٢٦                                                                      |
| (٤٨) باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرَّسُول٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                              |
| (٤٩) باب ما جاء في قُول الله تعالى: ﴿وَلَئِنَ أَذَقْنَاهُ رَحَمَّةً مِنَّا مِن بَعدِ ضَرَّاءَ مَسَّتهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي |
| - 51. 4 %                                                                                                                     |
| ﴿ ٥٠) باب قول الله تعالى: ﴿ فَلَمَ إِ آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيهَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى الله عَمَّا وَمُ   |
| يُشركُونَ ﴿ ﴾                                                                                                                 |
| (٥١) باب قُولُ الله تعالى: ﴿وَللهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ      |
| ر ١٠١) باب قول الله تعالى: ﴿ وَلَهُ أَلَّا سَمَاءُ الْحَسْنَى فَادْعُوهُ مِهِ وَدُرُوا الْكِدِينَ يُعْطِيدُونَ فِي الْعَبَاكِ |
| سَيُجزَونَ مَا كَانُوا يَعمَلُونَ ﴾ الآية.                                                                                    |
| (٥٢) باب لا يقَالُ: السلام على الله                                                                                           |
| (٥٣) باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت                                                                                            |
| (٥٤) باب لا يقول: عبدي وأمتي                                                                                                  |
| (٥٥) باب لا يردٍ من سأل بالله                                                                                                 |
| (٥٦) باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة                                                                                          |
| (٥٧) باب ما جاء في اللو                                                                                                       |
|                                                                                                                               |
| (٥٨) باب ما جاء في منكري القدر                                                                                                |
| (٥٩) باب ما جاء في المصورين                                                                                                   |
|                                                                                                                               |
| (٦٠) باب ما جاء في كثرة الحلف                                                                                                 |
|                                                                                                                               |
| (٦١) باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه                                                                                         |
|                                                                                                                               |
| (٦٢) باب ما جاء في الإقسام على الله                                                                                           |
|                                                                                                                               |
| (٦٣) باب لا يستشفع بالله على [أحد من] خلقه                                                                                    |
|                                                                                                                               |
| (٦٤) بأب ما جاء في حماية النَّبِي ﷺ حِمَى التوحيد وسده كُلُّ طريق يوصل إلى الشرك ١٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠      |
|                                                                                                                               |
| (٦٥) باب [ما جاء في] قول الله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتُهُ يَومَ                 |
|                                                                                                                               |
| القِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۞﴾                               |
|                                                                                                                               |
| فهرس الموضوعات                                                                                                                |
|                                                                                                                               |
|                                                                                                                               |